# LIBRARY OU\_232273 AWYSHANNO TANNAL THE CONTROL AWARD AWA

## بسم الله الرحمن الرحيم

حدثنا الوليد بن حماد قال اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسمعيل صحمد بن عبد الله قال فحدَّثني الحرث بن كعب عن عبد الله بن ابي اوفى الخزاعى وكانت له صحبة . قال فلمَّا اراد ابوبكر رحمة الله عليه ال يجمَّز الجذود الى الشام دعا عمر و عثمن و عليًّا و طلحة والزبيرو عبد الوحم بن عوف و سعد بن ابي وقاص و ابا عبيدة بن الجواح و وجود المهاجرين والانصار من اهل بدر وغيرهم فدخلوا عليه وانا فيهم فقال أن الله تبارك وتعالى لا ( تحصل ) نعمه ولا تبلغ الاعمال جزأها فله الحمد كثيرا على ما ( اعطنع عندكم من جمع ) كلمتكم و اصلح ذات بينكم وهداكم الى الاسلام ونفي عنكم الشيطان فليس نطمع في ان تشوكوا بالله ولا ان تتخذوا الها غيرة فالعرب بنو أمّ واب وقده ازدت ان استنفرهم الى الروم بالشام فمن هلك منهم هلك شهيداً وها عند الله خيو للابواروص عاش منهم عاش مدافعاً عن الدين مستوجباً على الله عروجل ثواب العجاهدين \* هذاراي الذي رايت فاشار على امرو بملبغ رائه

<sup>( &#</sup>x27; ) The "MSS." here is nearly destroyed by worms, I trust I may be excused if I have in these, and in all similar instances which may occur, misrendered the original.

<sup>(</sup> r ) This passage is obscure and I think defective. The sense however is apparent.

فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحمد الله واثنى عليه وصلى على الذبي صلّى الله عليه ثم قال الحمد لله الذي يخصّ بالخير من يشأ من خلقه والله ما استبقنا الى شي من النحير قط الآسبقتنا اليه . و ذَالكَ فَصْلُ اللَّهُ يُؤْتَيْهُ مَنْ يَشَأُ قد والله اردت لقأك لهذا الراي الذي ذكرت فها قضى الله ان يكون ذلك حقى ذكرته الآن فقد اصبت اصاب الله بك سُبل الرشاد سرَّب اليهم الخيل في اثر الخيل و ابعث الرجال تتبعها الرجال والجنود تتبعها الجنود فان الله عزُّ وجلُّ فاصر دينه و معزُّ الاسلام و اهله و منجز ما وعد رسوله . ثم الله عبد الرحم أن بن عوف قام فقال يا خليفة رسول الله انها الروم و بذو الاصفر حدّ حديد و ركن شديد والله ما ارى ان يقعم الخيل عليهم اقتصاما ولكن تبعث الخيل فتغيرفي ادانى ارضهم ثم تبعثها فتغير ثم ترجع اليك ثم تبعثها فتغير ثم ترجع اليك فاذا فعلوا ذلك مراراً اضرّبعدوهم وغذموا من اداني ارضهم فقووا بذلك على قتالهم ثم تبعث الى اقاصى اهل اليمن والئ اقاصى ربيعة ومضرفتجمعهم اليك جميعاً فان شئت عده ذلك غزوتهم بنفسك وإن شئت بعثت على غزوهم غيرك ثم جلس وسكت وسكت الذاس \* قال لهم ابوبكر ما ذاترون رحمكم الله ؟ فقام عثمن بن عقّان رُضوان الله عليه فحمد الله و اثنى عليه بما هو اهله و صلّى على النبي صلّى الله عليه ثم قال راى انك ناصم لاهل هذا الدين عليهم شفيق فاذا رايت راياً لعلمتهم رشداً وصالحاً وخيرا فاعزم على امضائه فانك غير ظنين ولامتّهم عليهم \* فقال طلحة والزبير وسعد و ابوعبيدة بن الجواح و سعيد بن زيد و جميع من حضر ذلك المجلس من المهاجرين والأنصار صدق عثمان فيما قال مارأيت من راي فامضة فاثا

سامعون لك مطيعون لانخالف اصراق والانتهم رايك والانتخلف عن دعوتك واجابتك فذكروا هذا وشبهه \* وعلي بن ابيطالب رحمة الله عليه في (القوم) لايتكلّم فقال له ابوبكوماتوى يا باالحسن ؟ قال ارى انَّك مبارك الاموميمون النقيبة وانته ان سرت اليهم بنفسك او بعثت اليهم نصرت ان شاء الله فقال له ابوبكر بشّرك الله بخيّر فمن اين علمت هذا؟ قال سمعت رسول اللّه صلّى الله عليه وسلم يقول لايزال هذا الدين ظاهرًا على كلّ من ناوالا حتى يقوم الدين واهله ظاهرين \* فقال ابوبكر سبحان الله ما احسن هذا الحديث! لقد سررتني سرّى الله في الدنيا والاخرة \* ثم ان ابابكر رحمة الله. عليه ورضوانه قام فىالناس فحمد الله واثنى عليه وذكرة بماهو اهله وصلى على النبى صلّى الله عليه ثم قال ايهاالناس ان الله قد انعم عليكم بالاسلام واعزَّكم بالجهاد و فضَّلكم بهذا الدين على اهل كلُّ دين فتجهَّزوا عبادالله الى غزو الروم بالشام فانتى صوص عليكم اعراء وعاقد لهم عليكم فاطيعوا ربكم ولا تخالفوا اصرائكم ولتحسن نيتكم وسيرتكم وطعمتكم فان الله معالذين اتتقوا والذين هم صحسدون ، قال فسكت الناس فوالله صااحابه احد هيبة لغزو الروم لما يعلمون من كثرة عددهم و شدة شوكتهم فقام عمر بن الخطاب رحمة الله علية ورضوانة فقال يا معشر المسلمين مالكم الأتجيبون خليفة رسول الله الله عليه وسلم أذ دعاكم لما يجيبكم فقام خلَّد بن سعيد بن العامي فحمد الله واثنى عليه وصلّى علّى النبي صلّى اللّه عليه وعلى آله ثم قال

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

لاتزال طايفة من المتى ظاهرين على من ناواهم (نهاية اللغة) (٣)

<sup>(</sup> ۴ ) Throughout this book خالد is written for خالد.

الحمد لله الذي لا اله الا هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه بالهدى و دين الحقق ليظهوه على الدين كله وَلُوكُوه المشركون فان الله منجز وعده ومعز وينه ومهلك عدوه ثم اقبل على ابى بكر فقال نحن غير مخالفين لك ولا متخلفين عنك وانت الوالى الناصح الشفيق ننفر اذا استنفرتنا و نطيعك اذا امرتنا و نجيبك اذا دعوتنا ففرح ابوبكر بمقالته وقال له جزاك الله من اخ و خليل خيراً فقد اسلمت مرتغباً و هاجرت محتسباً و هربت بدينك من الكفار لكى تطاع الله و رسوله و تكون كلمة الله هى العليا فتيسرة رحمك الله .

قال فتجهز خاله بن سعيد باحسن الجهاز ثم اتى ابابكر وعنده المحاجرون والانصار اجمع ما كانوا فسلم على ابى بكر ثم قال والله لأن اخر من راسحالق اوتخطفنى الطير في الهواء بين السماء والارض احب الى من ان ابطى عن دعوتك او اخالف اموك فوالله ما إنا في الدنيا راغب ولا على البقا فيها بحريص واني اشهدكم اني و اخوتي وفتياني و من اطاعني من اهلي حبيس في سبيل الله نقاتل المشركين ابداً حتى يهلكهم الله اونموت عن اخرنا ، فقال له ابوبكر خيراً و دءا له المسلمون بخير وقال له ابوبكر انما لايوجوا ان تكون من نصحاء الله في عبادة باقامة كتابه و اتّباع سنّة نبيّة صلّى الله عليه \* فخرج هو و اخوتة و غلمانة ومن تبعة من اهل بيتة فكان اول من عسكر، و امر ابوبكر بلألاً فكادئ فيالناس ان انفروا الى جهاد عدوكم الروم بالشام وارسل ابوبكو الى يزيد بن ابى سفين و الى ابى عبيدة بن الجراح و معاذ بن جبل و شرحبيل بن حسنة فقال انى باعثكم في هذا الوجه ومُوتَّركم على هذه الجنود و إنا مُوجّه مع كل رجال منكم من الرجال ما قدرت عليه فاذا قدمتم البلد

و لقيتم العدو و اجتمعتم على قتالهم فاميركم ابو عبيدة بن الجراح و ان لم يلقكم ابو عبيدة وجمعتكم حرب فاميركم يزيد ابن ابى سفين فانطلقوا فتجهزوا فخرج القوم يتجهزون ( و كان خَلد بن سعيد بن العاص من عُمّال رسول الله صلّى الله عليه فكرة الامارة و استعفى ابابكر فاعفاه) ثم ان الناس خرجوا الي معسكرهم من عشرة وعشرين وثلثين واربعين و خمسين وماية في كل يوم حتى اجتمع الناس و كثروا • فخرج ابوبكرذات يوم معه رجال من اصحابه كثير حتى انتهى الى عسكرهم فرأى عدة حسنة ولم يرض كثرتها للروم فقال لاصحابه ماذاترون في هاولاء أترون ان نشخصهم الى الشام في هذه العدة ؟ فقال له عمر ما ارضى هذه العدة لجموع بنى الاصفر فاقبل ابوبكر على اصحابه فقال لهم ماذاترون ؟ قالوا نحن نرى ايضا مارأى عمر فقال ابوبكر على اصحابه فقال لهم ماذاترون ؟ قالوا نحن نرى ايضا مارأى عمر فقال ابوبكر افلا نكتب كتاباً الى اهل اليمن ندعوهم الى الجهاد و نرعبهم في ثوابه ؟ فرأى ذلك جميع الصحابة فقالوا نعم ما رايت فكتب اليهم \*

كتاب ابي بكر الصديق رضى الله عنه الى اهل اليمن بسمالله الرحمٰن الرحيم

من خليفة رسول الله صلى الله عليه الى من قُرى عليه كتابى من المؤمنين والمسلمين من اهل اليمن سلام عليكم فانى احمد اليكم الله الذى لا اله الآهو ، اما بعد فان الله كتب على المؤمنين الجهاد وامرهم ان ينفروا خفافاً وثقالاً وقال ، جَاهدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَانفُسكُمْ فَيْ سَبِيلِ الله فالجهاد فريضة مفروضة وثوابه عند الله عظيم وقد استنفرنا من قبلنا من المسلمين

إلى جهاد الروم بالشام وقد سارعوا الى ذلك وعسكروا وخرجوا وحسنت فى ذلك نيتهم وعظمت فى النحير حسبتهم فسارعوا عباد الله الى فريضة رتبكم و الى احدى الحسنين اما الشهادة و اما الفتح و الغنيمة فان الله لم يرض من عبادة بالقول دون العمل و لا يترك اهل عداوته حتى يدينوا ما الحق و يقروا بحكم الكتاب او يودوا الجزية عن يد وهم صَاغرون حفظ الله لكم دينكم وهدا قلوبكم وزكى اعمالكم و رزقكم اجر المجاهدين الصابرين والسلام عليكم و بعث هذا الكتاب مع انس بن مالك .

# ماكان من خدر اهل اليمن

حدثنا الوليد قال اناً الحسين بن زيادعن ابى اسمعيل محمّد بن عبدالله قال حدثنى محمد بن يوسف عن ثابت البنّانى عن انس بن مالك ، قال اتيت الهنائى عن انس بن مالك ، قال اتيت الهنائى عن انس بن مالك ، قال اتيت الهل اليمن جناحاً جناحاً و قبيلة قبيلة أقرأ عليهم كتاب ابى بكر و اذا فوغت من قرأته قلت الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وان محمداً عبدة ورسوله ،

# بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد فانتى رسول خليفة رسول الله صلّى الله عليه و رسول المسلمين اليكم ألا وانتى قد تركتهم معسكرين ليس يمنعهم من الشخوص الى عدوهم الله انتظاركم فعجّلوا الى اخوانكم رحمة الله عليكم ايها المسلمون و قال فكان كلّ من اقرأ عليه ذلك الكتاب ويسمع منى هذا القول يحسن الردّ على ويقول نحن سايرون وكانا قد فعلنا حتى انتهت الى ذى الكلاع فلما قرات

<sup>(</sup> r ) for خدثنا or حدثنا which occurs in this, as in many other books, throughout the isnáds.

عليه الكتاب وقلت هذا الهقال دعا بفرسة وسالحه ونهض في قومه ص ساعته ولم يوخر ذلك وامر بالمعسكر فما برحنا حتى عسكر و عسكر معه جموع كثيرة من اهل اليمن وسازعوا فلما اجتمعوا الية قام فيهم فحمد الله و اثنى علية و صلى على الذبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ايّها الناس ان من رحمة الله الله كم و نعمته عليكم أن بعث فيكم رسولاً و أنزل عليه كتاباً فأحسن عنه البلاغ فعلمكم ما يرشدكم ونهاكم عما يفسدكم حتى علمكم ما لم تكونوا تعلمون ورغبكم في الخير فيما لم تكونوا ترغبون ثم قد دعاكم اخوانكم الصالحون الى جهاد المشركين واكتساب الاجر العظيم فليذفر من اراد النفير معى الساعة قال فنفر بعدد من اهل اليمن كثير وقدموا على ابي بكر \* قال فرجعنا نصن فسبقناه بايام فوجدنا ابابكر بالمدينة ووجدنا ذلك العسكر قبله على حاله و وجدنا ابا عبيدة يصلّي باهل ذلك العسكر فقدمت حمير على ابي بكرومعها نساؤها واولادها ففوح ابو بكو بهُقدمهم \* فلما رأهم ابوبكو قال عباد اللَّهُ الْمَنكن نتحدّ فنقول اذا اقبلت حمير تحمل اولادها و معها نساؤها نصر الله المسلم و خذل المشرك فابشروا ايها المسلمون قد جاءً كم الله بالنصر ، قال و جاء قيس بن هبيرة بن مكشوح المرادى وكان من فرسان العرب في الجاهلية ومن اشرافهم و اشدائهم ومعه جمع كثير من قومه حتى اتى ابابكر فسلم عليه ثم جلس اليه فقال لابي بكرما تنتظر ببعثة هذه الجنود؟ فقال له (أبوبكر) ما كنّا ننتظر الا قدومكم قال فقد قدمنا فابعث الفاس الأول فالأول فان هذه البلدة ليست ببلدة خُفُّ ولا كُراء قال فعند ذلك خرج ابوبكريمشي .

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

تسمية من عقد له ابوبكر من امراء الاجذاد

فدعا يزيد بن ابي سفيل فعقد له و دعا زمعة بن الاسود ابن عامر من بنى عامر بن لوي فعقد له ثم قال انت مع يزيد بن ابي سفيل لاتعصه و الاتخالف امرة وقال ليزيد ان رأيت ان توليه مقدّمك فافعل فانه من فرسان العرب وصلحاء قومك وارجو ان تكون من عباد الله الصالحين . قال یزید لقد زاده الی حباً حس طنّک به و رجاؤی فیه ثم انه خرج يهشي معه فقال يزيد يا خليفة رسول الله المّا أن تركب و أمّا أن تاذن لي فامشي معك فانتي اكرة ان اركب وانت تمشي فقال له ابوبكر ما إنا براكب وما انت بنازل انِّي احتسب خطاي هذه في سبيل اللَّه ثم اوصاه فقال يا يزيد انَّى اوصّيك بتقوى الله و طاعته والايثارلة والخوف منه واذا ( لقيَّت ) العدو فاظفركم الله بهم فلا تُغلَّل ولا تمثُّل ولا تغُدر ولا تجدن ولا تقتلوا وليداً ولاشيخاً كبدراً ولا امرأةً ولا تحرقوا نخلاً ولا تغرَّقُوه ولا تقطعوا شجرةً مثمرةً ولا تعقروا بهيمة الله لمأكلة وستمرون بقوم في الصّوامع يزعمون انّهم حبسوا انفسهم للّه فدعوهم وما حبسوا انفسهم له وستجدون اخرين قد فحص الشيطان عن اوساط رؤوسهم حتمي كان اوساط رؤوسهم افاحيص القطا فاضربوا ما فحصوا من

<sup>(</sup> ۲ ) See مابه under art. معه; where this passage is quoted.

<sup>(</sup> P ) Wormeaten.

<sup>(</sup> مع ) Sic. The Lexicons do not give, for this word, an appropriate meaning. It may be intended for تغرفوا but I rather suspect the word should be "unbarking or skinning trees." Al-Johari in his Cihah gives it in this sense, but the Qámoos does not.

<sup>( &</sup>amp; ) This passage is the substance of a Tradition.

رؤوسهم بالسيوف حتى ينبوا الى الاسلام اويودوا الجُوزيَّةَ عَنَ يَدُّ وَهُمْ صَاعِرُونَ وليذصرن الله من ينصره ورسله بالغيب ثم اخذيده فقال أنّى استودعك اللّه و علیك سلام اللّه و رحمته ثم ودّعه و قال انك اوّل اصرائی وقد وَلَیتك علی رجال من المسلمين اشراف غير اوزاع في الذاس اي ليسوا باذنباء ولاضعفاء ولا جفاة في الدنيا فاحسن صحبتهم ولتكن لهم كنفاً و اخفض لهم جناحك و شاورهم في الامر احسن الله لك الصحابة و عليذا الخلافة « فخوج يزيد في ذلك الجيش الى الشام و كان ابوبكر رحمة الله عليه (يدعوا) في كُلّيوم غدوةً وعشيّةً في رُبُو صلاة الغداة و بعد العصو يقول . اللهم انك خلقتنا ولم نك شيأً ثم بعثت الينا رسولًا رحمَّة منك لنا وفضلًا منك علينا فهديتنا وكُّنا ضلالًا وحببت الينا الايمان وكنَّا تَقَارًا و تَثْرَتْنَا وَكُنَّا قَلْيًا وَجَمَعَتْنَا وَكُنَّا اشْتَاتًا و قوّيتنا و كنّا ضعافاً ثم فرضتَ علينا الجهاد و امرتنا بقتال المشركين حتمي يقول لااله لا الله او يعطوا الجِزْيَةُ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاعْرُونَ . اللَّهم (الاصبَّحلا) نطلب رضای و نجاهد اعداق مَن عدل بك و عبد ( معك الهاً ) غيرك تعاليت عَما يقولون علواً كبيراً . اللّهم فانصر عبادك المسلمين على عدوك ص المشركين ، اللهم افتح لهم فتحاً يسيراً وانصوهم نصراً غزيراً و اجعل لهم من لدنك سلطانًا نصيرًا ( اللَّهُمُّ ) الشجع جبذهم و ثبت اقدامهم و زلزل بعدوهم و ادخل ( الرعب ) قلوبهم و استاصل شافتهم و اقطع دابرهم و أبد حضواءهم

<sup>( &#</sup>x27; ) Worm-eaten, not a letter remaining.

<sup>( ~ )</sup> Worm-eaten.

remaining. ب A

و أورتنا ارضهم و ديارهم و اموالهم و كن لذا وليًّا و بذا حقيًّا و اصلح لذا شانذا كله و نياتذا و ( قُلفانا ) و تبعانذًا و اجعلنا لانعمك من الشاكرين و اغفرلنا المومنين و المومنين و المومنين و المومنين و المسلمات الاحياء منهم والاموات ، ثبتنا الله و اياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الاخرة انه بالمومنين رَوُّنُ رَحِيم ، ووريا شرحبيل بن حسنه

حدثنا الوليد بن حماد قال إنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمَّد بن عبدالله قال وحدثني صحمد بن يوسف عن ثابت البناني عن انس بن مالك \* قال لما بعث ابوبكر رحمة الله عليه يزيد بن ابي سفين الى الشام لم يسر من المدينة حتى جاءه شرحبيل بن حسنة فاتى ابابكر فجلس اليه فقال يا خليفة رسول الله رأيت فيما يرى الذائم كانَّك في جماعة من المسلمين كثيرة وكاتَّك بالشام و نحن معك اذ استقبلنا النصاري بصُّلُبها و البطارقة بكتائبها وانتحطوا عليك من كُلُّ حدب وشرف كانبُّم السيل فاعتصمنا بلا اله اللَّا اللَّه وقلذا حَسْبُنًا اللَّهُ وَنَعْمُ الْوَكِيْلُ ثُم نظرنا فاذا نحن بالقرئ والحصون من ورائهم وعن ایمانهم و عن شمائلهم و اذا نحن برجل قد اتأنا حتى نزل على شاهقة في الجبل ثم اخرج كفه و اصابعه فاذا هي نارتم ( اوري ) بها الى ما استقبلهٔ من الحصون والقرى فصارت ناراً تأجيج ثم انها ( خبتً ) فصارت رماداً ثم نظرنا الى ما استقبلنا من نصاراهم وبطارقهم وجموعهم فاذا الارض قد ساخت بهم فرفع الذاس رؤوسهم وايديهم الى الله ربهم يحمدونه ويمجدونه

<sup>(</sup> ١ ) Worm-eaten, the word appears more like قضا than قضا

<sup>(</sup>  $m{r}$  ) I am very doubtful of this word an t and part of a  $m{\omega}$  remain.

و يشكرونه ثم انتبهت . فقال له ابوبكو رحمة الله عليه فامت عيذك هذا بُشهى من الله عزّ وجلّ و هو الفتح ان شاء الله لاشكّ فيه و انت احد امرأى فاذا سار يزيد بن ابي سفيل فاقم ثلثا ثم تيسّر للمسير ففعل فلما مضى اليوم الثالث و اتالا من الغد فودّعة فقال له يا شرحبيل الم تسمع وصيتى ليزيد بن ابي سفين ؟ قال بليقال فانّي اوصيك بمثّلها و اوصيك لخصال اغفلت ذكرهنّ ليزيد اوصيك بالصلاة في وقتها وبالصدر بيوم الباس حتى تظفر او تقتل و بعيادة المرضى و بحضور الجنايز و ذكرالله كثيرًا على كل حال ، فقال ابوسفين رحمك الله ابابكر قد كان يزيد بهذ الخصال مستوصياً وعليهن مواظباً قبل ان يسير الى الشام وهو الآن لهن الزم ان شاء الله مع وصيتك أيّا له فقال شو حبيل اللّه المستعان وها شاءالله ان يكون كان ثم ودع ابابكو وخرج في جيشه الى الشام و بقى عظم الناس وهم مع ابى عبيدة بن الجراج في العسكر يصلّي بهم ابوعبيدة وينتظر في كليوم ان يا صرة ابوبكر فيسره وابوبكر ينتظربه قدوم العرب عليه من كل مكان ويريد ان يشحن ارض الشام من المسلمين و يويد ان زحفت اليهم الووم ان يكونوا (كواً) مجتبعين .

قدوم حمير على ابي بكر الصّديق رضوان اللّه عليه فقدمت حمير على ابي بكر معها ذوالكلاع واسمه ايقع بعدد كثير من اهل اليمن وعدة حسنة وجأت مذحج فيها قيس بن هبيرة المرادى ومعه

<sup>(</sup>r) Worm-eaten. This word is, I have no doubt, incorrect, but I feel bound to insert the nearest approach to what remains of the MSS. (r) Sic.

جمع عظیم من قومه فیهم الحجاج ابن عبد یغوث و جاء حابس بن سعد الطائی فی عدد کثیر من علی و جأت الازد فی عدد کثیر و جمع عظیم فیهم جندب بن عمرو بن حمحة الدوسی و فیهم ابوهریوی الدوسی و جأت قیس فعقد ابوبكر لمیسری بن مسروق العبسی علیهم و جاء ابن اشیم فی بنی كنانه فاما ربیعه و تمیم و اسد فاتهم كانوا بالعراق و كانت دارهم عراقیة و قل من شهدها منهم و كان عظمهم و جُلّهم اهل الیمن فمن هناك كثروا بالشام و كانوا مكانها و اهلها ...

حدثنا الوليد بن حماد قال انا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمَّد بن عبدالله قال وحدثني محمد ابن يوسف عن ثابت البناني عن سهل بن سعد ان ابابكر رحمة الله عليه لما اراد ان يبعث اباعبيدة بن الجراح دعاه فودَّعه ثم قال له اسمع سماء مَن يويد ان يفهم ما قيل له ثم يعمل بما امربه انك تخرج في اشراف الناس وبيوتات العرب وصلحاء المسلمين وفرسان الجاهلية كانوا يقاتلون اذ ذاك على الحمية وهم اليوم يقاتلون على الحسبة والنيّة الحسنة احسن صحبة من صحبك وليكن الناس عندك في الحق سواءً واستعن باللَّهُ و كفي باللَّهُ صعيناً وتوكل على اللَّهُ وكفي باللَّهُ وكيلاًّ اخرج من غد ان شاءَالله فخرج من عنده فلما ولي قال يا با عبيدة فانصوف اليه فقال يا با عبيدة الله قد رايت من منزلتك من رسول الله صلى الله عليه و تفضيله أيّاك ما احبّ أن تعلم كرامتك على و منزلتك منّى والذي نفسى بيده ما على الارض رجل من المهاجرين ولا من غيرهم اعدله بك ولا بهذا يعذي عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولا له من مذرلة مدى الا دون

ما لك قال ولقل من كان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه عند رسول الله صلى الله عليه عند رسول الله صلى الله عليه مثل ابى عبيدة وكان أهْتَمُ وذلك ان رسول الله صلى الله عليه يوم احد رماً ابن قميه الليثى بحجر في وجهة فكسر رباعيته وشجه في وجهة وثبتت حلقتان من مغفوه في وجنته فاكبّ عليه ابوعبيدة رضى الله عنه و ادخل ثنيته في حلقة ثم مدها فنزع الحلقة و انقلعت ثنيته ثم ادخل ثنيته الاخرى قم الخلقة وانتزعها فانتزعها فانتزعت ثنيته الاخرى قالوا فها راينا أهْتم كان احسن من ابى عبيدة رضى الله عنه فودّعه ابوبكو

<sup>( 🔻 )</sup> Ibn Hishám, i. e. Ibn Isháq (apud Tarikh Hoshaibari) says وما ذكر لي ربع (Sic.) بن عبد الرحمان بن ابي سعيد الخدري الم عقبة بن ابي وقاص رمي رسول الله صلعم يومئذ فكسر رباعيته اليمذي السفلي وجرح شفتة السفلي و ان عبد الله بن شهاب الزهري شجّه في وجهة و ان ابن قمية جرح وجدتيه فدلت حلفتان من المغفر في وجدته و وتع رسول الله صلعم في حفرة من الحُفر التي عملها ابو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون فاخذ علي بن ابي طالب رضي الله عنه بيد رسول الله صلعم ورفعه طلحة بن عديده الله حتى استوى قائماً وصص مُلك ابو (بن ) سذان ابواني سعيد الخدري الدم من وجهة ثم ازدرالا فقال رسول الله صلعم من مص دمي دمه لم تصبه النارو ذكر عبد العزيزبن صحمد الدراوردي أن الذبي صلعم قال من سرع أن ينظر الى شهيد يمشى على وجه الارض فلينظر الى طلحة بن عبيد الله وعن عيسى بن طلحة عن عايشه عن ابي بكر الصديق ( ان ) ابا عبيدة بن الجراح رضى الله عنهما نزع احدى الحلقتين من وجه رسول الله صلعم فسقطت ثنيته ثم نزع الاخرى فسقطت ثنينه الاخرى فكان ساقط الثنيتين See Qorán Soorah Al'Imrán. Zamakhshari in his commentary gives the first portion only of this account, and says it was Sálim mawla Abi Hodzaifah who washed the blood from Mohammad's face. Sale follows Al-Baidhawi but has not translated correctly. Vide his Qorán, p. 50, n.

رضي اللَّهُ عَنْهُ ثُمُ انصرف . فلما كان من الغد خرج ابوبكر رضي اللَّهُ عَنْهُ يَمْشَى فى رجال من المسلمين حتى اتى اباعبيدة فسار معه حتى بلغ ثنية الوداع ثم قال حين اراد ان يفارقه يا باعبيده اعمل صالحاً وعشٌ مجاهداً و نوَّف شهيداً يعطك الله كتابك بيمينك ولتقرعينك في دنياك و اخرتك فوالله انى لارجوا أن تكون من التوابين الأوابين المخشئين الزاهدين في الدينا الراغبين في الاخرة ان الله قد صنع بك خيراً وساقه اليك اذجعلك تسير في جيش من المسلمين الي عدوه من المشركين فقاتل من كفر بالله واشرك به وعبد معه عيره . فقال له ابوعبيدة رحمك اللَّه يا خليفة رسول الله فلأشهد بفضلك في اسلامك ومناصحتك لله ورسوله ومجاهدتك بعد رسول الله صلى الله عليه صن تولى عن دين الله حتى ردهم الله بك الى الدين صاغوين و نشهد انك رحيم بالمومنين ذو غلظة على الكافرين فبارك الله لك فيما علمك وسدري فيما حملك فاني ان أك صالحًا فلرسي المُّنَّة عليّ بصلاحي وان اك فاسداً فهو وليّ صلاحي و اما انت فانَّا نري لك من الحقّ علينا أن نجيبك أذا دعوتنا و أن نطيعك أذا أمرتنا ثم أنه تأخر . ثم تقدم اليه معاذ بن جبل فقال يا خليفة رسول الله اني قد كنت اردتُ ان يكون ما أريد أن اكلمك به بالمدينة قبل شخوصنا عنها ثم بدا لي أن اؤخرما اريد من ذلك حتى يكون عند وداعى فيكون اخرما افارقك عليه كالمي اياك . قال فهات يا معان فوالله ما علمتك انك (لسديد) القول

<sup>(</sup> ۲ ) See Qorán Soorah الحاقة Chap. 69, V. 5, also Chap. 17, V. 8.

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

موفق الواى رشيد الامر فادنى راحلته منه و مقود فرسه في بد<sub>ة</sub> و هو متنكّب القوس متقلّد السيف فقال ان الله بعث محمّداً صلّى الله عليه برسالته الى خلقة فبلّغ ما احبّ اللّه ان يبلع وكان كما احبّ ربّة ان يكون فقبضة اللَّه اليه و هو صحمونٌ مبرورٌ صلوات اللَّه عليه و رحمته و بركاته ورضوانه انه حميد مجيد وجزاه عن المّنة كاحسن ما جوزي النبيون \* ثم ان الله تبارك وتعالى استخلفك ايها الصديق على ملاء من المسلمين و رضًا منهم بك فارتَدُّ مرتدون وارجف مرجفون ورجعت راجعة عن هذا الدَّين فادهن بعضنا وجارجُلنا واحبّ المداهنة والموادعة طائفة منّا واجتمع راى المالأ الاكبر منًّا أن يتمسَّكوا بدينهم و أن يعددوا اللّه حتى ياتيهم اليقين ويدعوا النَّاس و ما ذهبوا فیه فلم ترض منهم بشی کان رسول الله صلّی الله علیه یردّه عليهم فنهضت بالمسلمين وشموت للمجرمين وشددت بالمطيع المقبل على العامي المدبر حتى اجاب الى الحق من كان عانداً عنه و زحل عن لباطل من كان مرتكسًا فيه فلما تمَّت نعم الله عليك وعلى المسلمين بك ئي ذلك ندبت المسلمين الى جهاد المشركين و الى الوجة الذي يضاعف المَّهُ لهم فيهُ الاجر و يعظم لهم فيه الفتيح والغذم فاصوك صباركُ و رايك صحمونُ شِيد ونصن وصالحًوا المومنين نسل الله لك المغفرة والرحمة الواسعة القوة على العمل بطاعة الله في عافية فان هذا الذي قسمع من دعائي إثنائي و مقالي لنزداد في فعل الخير رغبة ولتحمد الله على النعمه وإنا معيد هذا القول على المؤمنين ليحمدوا الله على ما ابلاهم و اصطنع عندهم

<sup>(</sup> r ) Sic.

بولايتك عليهم ، ثم اخذ كل و احد منهما بيد صاحبه فردعه و دعا له ثم تفوقا وانصرف ابوبكو رضى الله عنه و مضى ذلك الجيش ثم ان ابابكر ساعة فارقهم قال لابي قتادة الانصاري يا با قتادة الحسُّ ابا عبيدة بن الجراح فابلغه مذى السَّلام وقُل له اوميك باخيك معاذ خيرًا التقطعن امرًا دونه فانه لن يالوك نصحاً و رشداً و انظر خالد بن سعيد بن العاص فاعرف له من الحق ان ولَّيتَ عليه مثل ما كنتَ تحبُّ ان يُعْرِّفه لك لو خرج واليًّا عليك وقد اختار الخروج معك على ابن عمَّه يزيد بن ابي سفين وعلى غير ابن عمَّه و إذا حُزبك اصر مهم تحقاج فيه الى مشورة ذي الراي النقى الناصح فاستشره واسمع مذة فاني لا اعلمة الله سيّد من هعك من المسلمدن ، قال فلحقة ابوققادة فابلغه الرسالة ثم رجع الى ابي بكر فقال اصلحك الله قد ابلغته رسالتك و حفظت رسالتك اليه ورسالته اليك فقال اما رسالتي اليه صماقد سمعت والله الله الى فهاتها قال إبلغه عنى السلام وقل له أن الرجلين اللذين اوصيتني بهما كما ذكرت في فضلهما ونصحهما للمسلمين وانا مُنزلهما مذى بالمُذرلة التي امرتنى وليتك رحمك الله اوصيتهما بي كما اوصيتني بهما فاني اليهما احوج صفهما اليّ ، فقال ابوبكر رضي الله عنه اصا هذا فلم اغفله قد اوصيتهما بموازرته و مناصحته والمشورة عليه فيما يريان له فيه وللمسلمين صالحاً ولو اني لم اوصهما لوجوت ان لا يدعا النصيحة للمسلمين والنظر لهم والشفقة عليهم في موطن من مواطعهم ولافي شي حضواه من امورهم ولكن عليذا من الحق الوصاة لهم ما يصلحهم ويجمع الله به امرهم .

here I think. قال There should be another الله الم

#### مسير خاله بن سعيد بن العاص

حدثنا الوليد قال الا الحسين بن زياد عن ابي اسمعيل محمد بن عبد الله قال وحدثني عبد الرحم بن يزيد بن جابر عن عمرو بن محمَن عن سعيد بن العاص-ان رجلاً من المسلمين قال لخُلد بن سعيد بن العامى [ وقد تهيّاً للخروج مع ابي عبيدة بن الجراح ] لو خرجت مع ابن عمَّك يزيد بن ابي سفيل كان أَمْثل من خروجك مع غيري فقال ابن عمّي احبّ اليّ من هذا في قرابقة وهذا احبّ اليّ من ابن عمّي في دينة هذا كان اخي في ديني على عهد رسول الله صلّى الله عليه و وليّ وناصري على ابن عمي قبل الدوم و إذا الدوم اشد استيناً الله و اشد طُهانية صني بغدوه فلما اراد خُلد ان يغدوا سايراً الى الشام لبس سائحة و امر اخوته فلبسوا اسلحتهم عمرًا والحكم و ابان و غلمته و مواليه ثم اقبل الى ابي بكر رضي الله عنه بعد صلاة الغداة فصله معه فلما انصرفوا قام اليه هو و اخوته فجلسوا اليه فحمد الله خُلد واثنى عليه وصلى على النبي صلّى الله عليه ثم قال يا بابكر ان الله اكرهذا وايّاك والمسلمين طرًّا بهذا الدين فاحقٌ من اقام السُّنّة وامات البدعة وعدل في السيرة الوالي على الرعية وكل امري من اهل هذا الدين محقوق بالاحسان و معدلة الوالي اعم ففعاً فاتَّق الله يا بابكر في من وللات الله اصرة وارحم الارملة واليتيم واعن الضعيف المظلوم ولايكن رجل من المسلمين اذا رضيت عنه اثر عندك في الحق منه اذا سخطت عليه ولا تغضب ما قدرت على ذلك فان الغضب يجرّ الجور ولا تحقد على مُسلم وانت تستطيع فأن حقدك على المُسلم يجعلك له عدواً وان اطلع

على ذلك مذك عاداك فاذا عآدي الوالي الرعية وعادت الرعية الوالي كان ذلك قميًّا ان يكون الى هلاكهم داعيًّا وكن ليَّناً للمحسن و اشددُ على المُريب ولا تاخذك في الله لؤمة لائم ثم قال هات يدك فانّي لاادرى هل نلققى في الدنيا بعد هذا اليوم إم لا فان قضي الله لنا التقاء فنسئل الله عفوي وغفرانه و ان كانت هي الفرقة الذي ليس بعدها التقاَّء ( فعرَّفناً ) اللَّهُ وايَّاك وجة الذبى صلَّى اللَّه عليه في جُّنات النعيم فاخذ ابوبكر رضي الله عنه بيده ثم بكا وبكا خُلد والمسلمون وظنّوا انه يريد الشهادة وطال بُكاؤهم ثم ان ابابكر قال له انقظر نمش معك قال ما اربد أن تفعل قال لكنّى أربد ذلك ومن اراده من المسلمين فقام وقام الذاس معة حتى خرج من بيوت المدينة وهم يمشون قال فما زايت مشيّعاً من المسلمين كان اكثر مسّن شيّع خالد بن سعيد و اخوته فلمّا خرج من المدينة قال له ابوبكر رضي الله عنه انُّك قد ارصيتني برشدي وقد وعيته وإنا موسِّيك فاستمع وصيَّتي وعها انُّك امروُّ فد جعل الله لك سابقة في الاسلام و فضيلة عظيمة والناس فاظرون اليك و مستمعون مذك وقد خرجت في هذا الوجة العظيم الأجر و انا ارجوا ان يكون خروجك فيه لحسبة ونية صادقة ان شاء الله فثبت العالم وعلم الجاهل وعاتب السفية المُترَف وانصر لعامة المسلمين واخصص الوالي على الجند من صحتك ومشورتك ما يحقّ (لله ) وللمسلمين عليك و اعمل لله كانك تراه و اعدد نفسك في الموتئ و اعلم انّا عمّا قليل ميتون ثم مبعوثون ثم مسايلون ومحاسبون جعلنا الله واياك لانعمه من الشاكرين ولفقمه من

<sup>(</sup>r) Worm-eaten. (r) Sic.

الخائفين ثم اخذ بيدة فودعة و اخذ بيد اخوته بعد ذلك فودعهم رجالاً رجالاً وودعهم المسلمون ثم دعوا بابلهم فركبوها و كانوا يمشون مع ابي بكر رضي الله عنه فقادوا خيولهم و خرجوا بهيئة حسنة فلما ( ادبروا ) قال ابوبكر اللهم احفظهم من بين ايديهم و من خلفهم و عن ايمانهم و عن شمائلهم احطط اوزارهم و اعظم اجورهم ثم انصرف ابوبكر رضي الله عنه و من معه من المسلمين ...

حدثنا الوليد بن حماد قال الا الحسين بن زياد عن ابي اسمعيل محمد بن عبد الله قال حدثني سعيد ابومجاهد عن المحلّ بن خليفة \_ أن ملحان بن زياد الطائي اخا عدي بن حاتم الأُمَّة تي ابابكر رضى الله عنه في جماعة من قومه من طي نحو من الف رجل فقال له انّا اليناك رغبةً في الجهاد و حرصاً على الخير ونعن القوم الذي تعرف الذين قاتلنا معك مَن ارند منا حتى اقروا بمعرفة ما كانوا ينكرون وقاتلنا معك من ارتد منّا حقى اسلموا طوعاً وكرهاً فسرّحنا رحمك الله في اثار الناس و اخترُ لنا واليًّا صالحًا نكن معه [ و كان قدومهم على ابي بكر رضي الله عنه بعد مسير الامراء كلهم الى الشام ] فقال له ابوبكر قد اخترتُ لكم افضل امرائنا اميراً واقدم المهاجرين هجرة الحق بابي عبيدة بن الجراح فقد رضيت لكم صحبته و حمدت لكم ( الله ) فنعم الرفيق هو في السفر و نعم الصاعب في الحضر

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

حدثنا الوليد بن حماد قال انا الحسين بن زياد عن ابي اسبعيل محمد بن عبد الله قال حدثني سعيد ابو مجاهد عن المحلّ بن خليفة عن ملحان بن زياد و قال قلت لابي بكر رضي الله عنه قد رضيت بخيرتك التى اخترت لي قال [ ابوبكر ] فاتبعه حتى تلحق به فاتبعته حتى لحقته بالشام فشهدت معه مواطنة التي شهدها كلّها لم اغب عن يوم منها و

حدثنا الوليد بن حماد قال انا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل معمد بن عبدالله قال حدثني قدامة بن جابر عن سفيل. ان ابن ذي السهم الخنعمي قدم على ابي بكر رضي الله عنه من اليمن في جماعة من قومه من خثعم وهم دون الألف و فوق تسع ماية فقال ابن ذي السّهم لابي بكر اثّا قِد تركنا الديار و الاموال و الاصول و اقبلنا بنسائنا و ابنائنا و نحن نريد جهاد المشركين قما ذا تري لنا في اولادنا ونسائنا ؟ أنخلّفهم عندى ونهضى فاذا جأ الله بالفتح بعثنا اليهم فاقدمناهم علينا ام ترئ لنا ان نخرجهم معنا وِنقوكل على ربّنا ؟ قال ابوبكر رضي الله عنه سبحان اللّه يا معشر المسلمين هل سبعتم ممن سار من المسلمين الي ارض الروم و ارض الشام ذكر مِن الاولاد و النساء مثل ذكر اخي خثعم امّا اني اقسم لك يا خا خثعم أنّى سمعت هذا القول مذك و النّاس مجتمعون عندى قبل ان يشخصوا لاجبت أن احتبس، عيالاتهم عندي و اسرّحهم وليس معهم من النسأ و الاولاد ما يشغلهم ويهمهم حتى يفتح الله عليهم ولكنه قد مضى عظم الناس و زراريهم و لك بجماعة المسلمين اسوة و انا ارجوا ان يدفع الله بعرته عن حرمة الاسلام و اهله فسر في حفظ الله و كففه فان بالشام امراء قد

وجهناهم اليها فايهم احببت ان تصحب فاصحب قال فسار حتى لحق يريد بن ابي سفيل فصحبه .

حدثنا الوليد بن حماد قال انا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال حدثني يحيى بن هاني بن عروةـــان ابابكر رضى الله عنه كان اومى اباعبيدة بن الجراح بقيس بن هبيرة بن مكشوح المرادي وقال له الله قد صحبك رجل عظيم الشرف فارس من فرسان العرب ليس بالمسلمين غناءً عن راية ومشورته وباسه في العرب فأدنه والطفه وارة انك غيرمستغن عنه ولا مستهين بامرة فانك تستخرج بذلك نصيحته لك وجهدة وجده على عدوك قال فدعا ابوبكر قيس بن هبيرة فقال انتي قد بعثتك مع ابي عبيدة الامين الذي اذا ظُلُم لَم يظلم و اذا أسي اليه غفرو اذا قُطْع وصل رحيم بالمومنين شديد على الكافرين فلا تعصين له امراً ولا تضالفن " له رايًا قائم لن يامرك الا بخير وقد امرته ان يسمع منك فلا تامر الا بتقوي الله فقد كنّا نسمع انك شريف بائس سيّد مجرَّب في زمان الجاهلية الجهلاء اذليس فيه الله الاثم فاجعلُ ( باسك وأشدتك ) ونجدتك في الاسلام على المشركين وعلى من ( كفر بالله ) وعبد معه غيرة فقد جعل الله في ذلك الاجر العظيم و الثواب الجزيل و العزّ للمسلمين قال فقال قيس بن هبيرة ان بقيتُ و ابقاك الله فسيبلغك عني من حَيطتي على المسلم وجهدي على الكافر ما تحبّ و يسرّق ويرضيك فقال له ابوبكر رضى الله عنه افعل

<sup>(</sup> r ) Worm-caten.

دلك رهمك الله م قال فلما بلغ البابكر مبارزة قيس ابن هبيرة البطريقين بالجابية وقتله اللهما قال صدق قيس و بر ووفا م

حدثنا الوليد بن حماد قال انا الحسين بن زياد عن ابي اسمعيل محمد ابن عبد الله قال وحدثني عبد الملك بن نوفل عن ابي سعيد المُقَبُّري عن هاشم بن عتبة بن ابى وقاص ، قال لها مضت جدود ابى بكر رضى الله عدة الهل الشام بلغ ذلك هرقل ملك الروم وهو بفلسطين وقالوا له قد انتك العرب وجمعت لك جموعاً عظيمةً وهم يزعمون ان نبيهم الذي بعث اليهم قد اخبرهم انهم يظهرون على اهل هذم البلاد و قد جاوك و هم لايشكُّون أنَّ هذا سيكون و جارك مع ذلك بنسائهم و ارلادهم تصديقاً لمقالة نبيتهم صلَّى الله عليه يقولون لوقد دخلناها افتحناها ونزلناها بنسائنا واولادنا فقال ( هرَّقل ) فذلك إشد لشوكتهم إذا قاتل القوم على تصديق ويقين ( واشد ) على من يكا بدهم ان يزيلهم عن رايهم اوتصديهم عن اعرهم قال فجمع ( اليه أعل) الدلاد واشراف الروم و من كان على دينه من العرب فقال ياهل هذا الدين أنَّ اللَّهُ عزَّ وجلَّ قد كان اليكم صحسنًا وكان لدينكم هذا ( معزًّا ) وله ناصراً على الامم الخالية و على كسرى والعجوس و على القرك الذين لايعلمون و على من سواهم من الامم كلَّها و ذلك انَّكُم كنتم تعلمون بكتاب ربَّكم و مُسَّنَّة نبيَّكم صلَّى اللَّه عليه الذى كان اصرة رشداً و فعله هدَّى فلما بدُّلتم وغيَّرتم اطمع ذلك فيكم قوماً

<sup>( )</sup> Whether this is a blunder of the author's, or the pious transcriber thought it a necessary addition, I cannot affirm.

<sup>(</sup> P) Worm-eaten.

والله ما كنا نعتدهم ولانخاف ان نبتلي بهم وقد ساروا الينا دُفاةً عُراةً جياعًا اخرجهم الى بلادكم قحط المطر وجدوبة الارض (وسوًّ) الحال فسيروا اليهم فقاتلوهم عن دينكم وعن بلادكم وعن نسائكم و اولادكم وانا شاخص عنكم و مُحدّكم بالخيول والرجال حاجتكم وقد اصرّت عليكم امراء فاسمعوا لهم و اطيعوا • ثم خرج الى دمشق فقام فيهم (بمثل هذا المقام) وقال فيهم مثل هذا القول ثم اتى حمص (فقام فيهم بمثل) هذا المقام وقال فيهم مثل هذا القول (ثم خرج واتى الى) انطاكية فاقام بها وبعث الى الروم فحشرهم اليه فجاء منهم ما لا يحصي عددهم الا الله ونفر اليه مقاتلتهم و رجالهم و شبانهم و اتباعهم (واعظموا) دخول العرب عليهم وخافوا ان يسلبوا ملكهم •

مسير ابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الى الشام والطريق الذي سلكها واخذ فيها

واقبل ابوعبيدة بن الجراح حتى متر بوادى القرئ ثم اخذ على الحجر و هي ارض صَلَح النبي صلى الله عليه مما يلي الحجاز و هي دون الحجر مما يلي الشام وعلى ذات المنار] ثم على زيزا ثم سار على ماب بعمان فخرج اليهم الروم فلم يلبثهم المسلمون ان هزموهم حتى ادخلوهم (مدينتهم) فحاصروهم فيها وصالحهم اهل ماب فيها فكانت اول مداين

<sup>( )</sup> Worm-eaten. ( ) For خلد as خلد is for خلد. This word puzzled me not a little at first. Of the Thamudites, their place or prophet, above mentioned, I can say nothing new.

الشام صالح اهلها ثم سار ابوعبيدة حقى اذا دنا من الجابية اتاه أت ( و قال ان ) هرقل ملك الروم بانطاكية و انة قد ( جمع لكم الجموع ) مالم يجمعة احد كان قبلة من اباية لاحد من ( الاملم قبلكم ) .

و هذا كتاب ابي عبيدة ابن الجراح الى ابي بكر رضي الله عنه يخبري بها بلغه مما جمع هرقل ملك الروم من جموع الروم وما اراد ابوعبيدة من (مشورة) ابي بكرعلية .

حدثنا الوليد بن حماد قال إنا الحسين بن زياد عن ابي اسبعيل محمد بن عبدالله قال حدثنى ابوحفص الازدى عن كتاب ابي عبيدة ابن المجراح الى ابي بكررضى الله عنه .

## بسم الله الرحمن الرحيم

لعبد الله ابي بكر (خليفة) رسول الله صلى الله عليه من ابي عبيدة بن الجراح سلام عليك فاني احمد اليك الله الذي لا اله الآهو اما بعد و فانه نسئل الله ان يعز الاسلام و اهله عزا متينا و ان يفتح لهم فتحا يسيراً فانه بلغني ان هرقل ملك الروم نزل قرية من قرى الشام تدعى انطاكية و انه بعث الى اهل (مملكته) فحشرهم اليه و انهم نفروا اليه على الصعب والذلول وقد رايت ان اعلمك ذالك فترى فيه رايك و السلام عليك و رحمة الله و بركاته و فكتب اليه ابوبكر رضي الله عنه و

# بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد فقد بلغني كتابك وفهمت ماذكرت فيه من امر هرقل ملك

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

الروم فامّا منزلة بانطاكية فهزيمة له والإصحابة و فتح من الله عليك وعلى المسلمين و إمّا ما ذكرت من حشن لكم اهل مملكته و جمعه لكم المجموع فان ذلك ما قد كنّا وكنقم تعلمون انه سيكون منهم وما كان قوم ليدعوا سلطانهم ولا يخرجوا من ملكهم بغير ققال و قد علمت والحمد لله ان قد غزاهم رجال كثير من المسلمين ليحبّون الموت حبّ عدرهم الحياة و ليجذبون من الله في قتالهم الاجرالعظيم و ليحبّون الجهاد في سبيل الله اشد من حبهم الكار نسائهم و عقايل اموالهم الرجل منهم عند الفتح خير من الف رجل من المشركين فالقهم ليجذدك ولا تسقوحش لمن غاب عنك من المسلمين فان الله معك و إنا مع ذلك مُمدّ بالرجال حتى تكتفي ولا تريد ان تزداد ان شاءالله والسلام عليك و رحمة الله ه و بعث بهذا الكتاب مع دارم العبسى ه

و هذا كتاب يزيد بن ابي سفين الى ابي بكر رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد فان صلک الروم هرقل لمّا بلغة مسيرنا الية القي اللّة الرعب في قلبة فتحمل فنزل انطاكية وخلّف امراء من جندة على مداين الشام وامرهم بقتالنا وقد تيسروا لنا واستعدوا وقد اخبرنا مسالمة الشام ان هرقل استنفر اهل مملكته و انهم قد جاوا تجرون الشوك والشجر فمرنا بامرك وعجّل علينا في ذلك برايك نتبعه ان شاء اللّه ونسئل اللّه النصر والصبر والفتح وعافية المسلمين والسلام عليك ورحمة اللّه و فكتب الية ابوبكر (رحم الله ابابكر) .

# بسم الله الرحمي الرحيم

اما بعد فقد بلغني كقابك تذكر فيه تحويل ملك الروم الئ انطاكية والقا الله الرعب في قلبه من جموع المسلمين فان الله وله الحمد قد نصرنا ونعن مع رسول الله صلَّى الله عليه بالمرعب وامدّنا بملائكته الكرام و ان ذلك الدين الذي نصونا الله به بالرعب هو هذا الدين الذي ندعوا الناس الية اليوم فو ربُّك لا يجعل الله المسلمين كالمجرمين ولا من يشهد أن لا اله الله الله كمن يعبد معه آلهة اخرى ويدين بعبادة الهة شتى فاذا لقيتموهم فانهد اليهم بمن معك وقاتلهم فان الله لن يخذلك وقد نبانا الله تبارك وتعالى ان الفئة القليلة صما تغلب الفئة الكثيرة باذن الله إنا مع ذلك مُمدُّك بالرجال في اثر الرجال حقى تكتفوا ولا تحتاجوا الى زيادة انسان ان شاء الله والسَّلام عليك ورحمة الله و وبعث بهذا الكتاب مع عبدالله بن ور قرط الثمالي وقد كان ابوبكر رضي الله عنه قال له حين قدم عليه اخبرني خبر الناس قال له المسلمون بخير قد دخلوا ادنى الشام وقد رعب اهلها منهم وقد ذكرلنا ان الروم قد جمعت لكم جموعًا كثيرة جَمَّةً قال [ والجُّمة. الجنود اذا اجتمعت فهي الجُمّة ] ولم يلقا عدوّنا بعد ونحن في كل يوم نقوقع لقاء العدو ونتوكفه أي ننتظره و ال نعن لم تاتنا جيوش من قبل هوقل فليست الشام بشي فقال له ابوبكر رضي الله عنه صدقتني الخبر ؟ فقال له و مالي لا اصدقك الخبر ويحل لي الكذب ويصلح لمثلي ان يكذب مثلك ولوكذبتك في هذا اكم أخن امانتي واخن ربي واخلك واخن المسلمين ؟ فقال له ابوبكر رضي الله عنه معاذ الله لستُ من اوليك . و كتب معه ابوبكر رضى الله عنه حيندن بهذا الكتاب ورده الى يزيد وقال له اخبرة و اخبر المسلمين بانى مُمد المسلمين مغ هاشم بن عتبة وسعيد بن عامر بن حُذيم فخرج عبدالله ابن قُرُط بكتاب ابي بكر حتى قدم على يزيد فقراه على المسلمين ففرحوا به وسروا •

# خروج هاشم بن عتبة رضي الله عذه

حدثنا الوليد بن حماد قال إنا العسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبدالله قال وحدثني ابو عبادة عن جدّة ــ ان ابابكر رحمة الله عليه دعا هاشم بن عتبة فقال له يا هاشم ان من سعادة جدّى ووفاء حطّك انك اصبحت ممّن تستعين به الأمّة على جهاد عدّوها من المشركين وممّن يثق الوالى بنصيحته و وفاية و عفافة و باسة وقد بعث الي المسلمون يستنصرون على عدوهم من الكفار فسر اليهم فيمن تبعك فاني نادب الناس معك فاخرجُ حتى تقدم على ابي عبيدة او يزيد قال لا بل على ابي عبيدة قال فاقدم على ابي عبيدة . قال وقام ابوبكر رضي الله عنه في الناس فحمد الله و اثنى عليه ثم قال امّا بعد فان اخوانكم من المسلمين معافون مكليون مدفوع عنهم مصنوع لهم وقد القبي الله الرعب في قلوب عدوهم منهم وقد اعتصموا بعصونهم واغلقوا ابوإبها دونهم عليهم وقد جاتني رسلهم يخبروني بهرب هرقل ملك الروم من بين أيديهم حتى نزل قرية من قرى الشام في اقصى الشام وقد بعثوا الي يخبروني انه قد وجه اليهم هرقل جندًا من مكانه ذلك فرايت ان اهد اخوانكم المسلمين بجند منكم يشدد الله بكم ظهورهم ويكبث بهم عدوهم ويلق بهم الرعب في قلوبهم فانتدبوا رحمكم الله

مع هاشم بن عقبة بن ابي وقام و احتسبوا في ذلك الاجر والخير فانكم إن نُصْرِتُم فهو الفتح والغنيمة و إن تهلكوا فهي الشهادة و الكرامة ثم انصرف ابوبكو رضي الله عنه الى منزله ومال الناس على هاشم حتى كثروا عليه فلما انموا الفأ امرة ابوبكران يسير فجاءه فسلم عليه وودعه فقال له ابوبكوا رضي الله عنه يا هاشم إنا إنها كنا ننتفع من الشيخ الكبير برايه و مشورته وحسن تدبيره وكنا ننتفع من الشاب بصدره وباسه ونجدته وان الله عز وجلُّ قد جمع لك تلك الخصال كُلَّما وانت حديث الس مستقبل الخير فاذا لقيت عدوى فاصبر و صابر واعلم انك لاتخطوا خطوةً ولا تُنفق نفقة ولا يصيبك ظماً ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله الاكتب الله لك به عملاً مالحًا أن الله لايضيع اجر المحسنين فقال هاشم أن يردّ الله بي خيرًا يهجعلني كذلك وإنا افعل ولا قوة الله بالله وإنا ارجوا أن إنا لم اقتل أن اقتل شم اقتل ان شاء الله فقال له عمّه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يا بن الهَى لاتُطُعَنُّ طَعَنَةً وَلا تَصْرِبِنُّ صَرِبَةً اللَّهُ وَانْتَ تَرَيْدُ بَهَا وَجَهُ اللَّهُ وَ اعلم انك خارج من الدنيا وشيدًا و راجع الى الله قريباً ولن يصحبك من الدنيا الى الأخرة الا قدم صدق قدمقة اوعمل صالح اسلفته فقال اي عم لاتخافي مني غير هذا إني إذًا لَمِنَ الْخَاسِرِينَ إِن جعلت خلي و ارتصالي وعُدُوي ورواهي وسيفي وطعني برصحي وضوبي بسيفي ريآءً للناس ، ثم خرج من عند ابي بكر رضي الله عنه فلزم طريق ابي عبيدة حتى قدم عليه فتباشو بمقدمه المسلمون و سروا به

قصّة سعيد بن عامر بن حَذْيَم

قال و بلغ سعيد بن عامر بن حديم ان ابابكررضي الله عنه ( يريد ) ان يبعثه فلما ابطا ذلك عليه و مكت أيّامًا لا يذكر له ابوبكو شيًّا قال يا بابكو قد بلغني انك اردت ان تبعثني في هذا الوجه ثم رايتك قد سكت فما ادرى ما بدا لك فان كنت تريد ان تبعث ( غيري فابعثني معه فمًّا أرضاني بذلك وان كنت الاتريد ان تبعث ) احداً فان لي رغبة في الجهاد فآذن لي رحمك الله كيما العق بالمسلمين فقد ذكر لي أن الروم قد جمعت المتواننا جمعاً عظيمًا فقال ابوبكو رحمك ارحم الواحمين يا معيد بن عاص بن حذَّكم فانك ما علمت من المتواضعين المتواصلين المجتنبين المجتهدين بالاسهاء الذاكرين الله كثيرًا فقال سعيد رحمك الله انّ نعم الله عليّ افضل مما عسيت ان تذكر فله المن والعكول والفضل علينا وانت والله ما علمت صدوعاً بالتحقّ قوامًا بالقسط رحيمًا بالمومنين شديدًا على الكافرين تحكم بالعدل والعمق لا تستائر في القسم فقال له ابوبكر رضي الله عنه حسبك يا سعيد حسبك اخرج رحمك الله فلجهز فاني مسرّح الى المسلمين جنداً مددًّا لهم ومُؤمَّري عليهم فاصو ابو بكو رضي الله عنه بلالاً فنادئ في الناس " الا انتدبوا اليَّهَا المسلمون مع سعيد بن عامر بن حذَّيَم الي الشام ، فائتدب معه سبع ماية رجل في إيام يسيرة فلما اراد سعيد بن عامر الشخوص

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

<sup>( )</sup> The passage, between brackets, is written on the margin, and appears to me defective.

والناس اتى بالل ابابكر فقال يا خليفة رسول الله ان كنتَ انما اعتقتَّني لأُقيم معك وتمنعني ممّا ارجوا لنفسي فيه الخير اقمتُ معك وان كنتَ انما اعتقتني لله الاملك نفسي و اضطرب فيما ينفعني فخل سبيلي حتى اجاهد في سبيل ربي فان الجهاد احبّ الى من المقام فقال له ابوبكر رضي الله عنه و ان الله يشهد انَّى لم اعتقك الآله و انَّى لا اريد منك جزاًّ ولا شكورًا و انَّى لا احبِّ ان ( تدُّ ع ) هواك لهواى ما دعاك هواك اليطاعة ربّي فقال له بلال ان شئت اقمتُ فقال له ابوبكر امّا اذ كان هواك في الجهاد فلم اكن لامراف بالمقام انها كذت اريدك للأذان واني لاجد (لفراقك وحشة يا بلال) فما بدُّ من التفرق فُرقة لا لقاء بعدها ابداً حتى يوم البعث فاعمل صالحاً يا بلال یکن زادک من الدنیا و یذکرا الله به ماکییت و یحسن لك به الثواب اذا توفيّت فقال له بالل جزاك الله من وليّ نعمة واخ في الاسالم خيرًا فوالله ما امرك لذا بالصبر على طاعة الله و المداومة على الحق و العمل الصالح ببدع وما اريد ان اودن الحد بعد رسول الله صلَّى الله عليه قُم خرج اللهل مع سعيد بن عامر بن حذَّيكم و اقبل سعيد على راحلته حتى وقف على ابي بكر رضي الله عنه وعنده المسلمون فقال انا نومرهذا الوجه فجعله الله وجه بركة اللهم فان قضيت لنا التقاء فاجمعنا على طاعتك وان

ثم خرج بلال بعد النبي صلعم مجاهدا ( ٣ ) Worm-eaten ( ٢ ) الني ان مات بالشام ـ قال البخارى مات بالشام في زمن عمر قال ابن بكير مات في طاعون عمواس وقال عمرو بن علي مات سنة عشرين وقال ابن دبر ( كذلك ) مات بدارنا وفي المعرفة لابن مندة انه دُفن بحلب ( امابة )

قضيت علينا الفرقة فالي رحمتك والسّلام ، ثم تولّي وسارفقال ابوبكر رضي اللّه عنه عباد الله ادعوا اللّه لاخيكم كيما يصحبه الله ويسلّمه و ارفعوا ايديكم رحمكم الله فرفعوا ايديهم وهم اكثر من خمسين رجلا فقال ابوبكر ما رفع عدد من المسلمين ايديهم الي ربّهم يسلونه شيا الا استجاب لهم مالم يدعوا بمعصية او قطيعة رحم فبلغه ذلك بعد ما واقع ارض الشام وقاتل العدو فقال رحم الله اخواني ليتهم لم يكونوا دعوالي قد كنت خرجت و انا على الشهادة حريص وانا ارجوها فها هو الا ان لقيت العدو فعصمني الله من الهزيمة والفرار وتعرضت للشهادة فذهب من نفسي ما كنت اعرف من حُبّ الشهادة فلما بلغني ان اخواني دعوالي ( بالسّلامة ) علمت انه قد استجيب لهم و اني مالم و وكان ابو بكر اعرة ان يسير حتى يلحق بيزيد ابن ابي سفين فسار حتى المقدة فشهد معه وقعة العربية والدَائنة ،

و فود العرب على ابي بكر رضي الله عذه قدرم حمزة بن مَلك الهمداني

حدثنا الوليد بن حماد قال الا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال وحدثني عبد الرحم بن يزيد بن جابر الارذي عن عمرو بن صحصن عن حمزة بن ملك الهمداني ثم العذري انه قدم

<sup>( &#</sup>x27;) Worm-eaten.

و فيه ذكر غزوة دائن وهي ناحية من غزة الشام اوقع بها (٣) See also ( النهاية ) المسلمون بالروم و هي اول حرب جرت بينهم ( النهاية ) Burckhardt's Syria, p. 442.

<sup>( )</sup> Died A. H. 153. So say Khalifah and a number of Authors. Walid h. Moslim says A. H. 154, others 5—3. (Tadzhib Tahdz b.)

في جبع عظم من هبدان على ابى بكر رضي الله عنه فقدموا وهم اكثر من الفي رجل فلها رائ ابوبكرعددهم وجُلُدهم فرح بهم وسرَّ بذلك و قال الحمد لله على صنيعه للبسلمين ما (يرأل ) الله يُتين لهم مدداً من انفسهم مايشد به ظهورهم ويقصم به عدوهم، قال يم ان إبا بكر رضي اللَّه عِنْهُ امرنا ان نَعْسَكُو بالمدينة قال و كنت اختلف الى ابى بكر غُدُوةٌ و عشيةً وعندة رجال من المهاجرين و الانصار، قال و كان يلطفني ويدني مجلسي منه ويقول لي تعلمُ القرآن ( و اسبغ الوضو ) و احسن الركوع والسجود وصل الصلاة لوققها والا الزكاة المفروضة لحينها وانصح المسلم وفارق المشرك و احضر الباس يوم الباس فقلت و الله لاجهدان نفسي ان لا ادع شياً مما امرتني به الا عملته و اني لاعلم انك قد اجتهدت لي في النصيحة وابلغت في الموعظة قال ثم انه خرج الى عسكونا فاحونا ان نقيسّر ونتجهرو نشتري حوايجنا ثم نعجل على اصحابنا قال فتحشحشنا لذلك وعجلنا الجهاز فلما فرغنا بعث الى فقال ياخا همدان انك شريف رئيس بئيس ذوعشيرة فاحضرهم الباس ولا توذ بهم الناس قال وكان معي رجال من اهل القريل من همدان فيهم جهلٌ وجفاء فكان اهل المدينة قد تاذّوا باناس منهم فشكوا ذلك الى ابي بكر فقال ابوبكررضي الله عنه نشدتُ الله امراً مسلماً سبع نشدى وانشادي ونشيدي لها كفُّ عن هاولاء القوم ومن رأًى لي علية حقًّا فليحتمل

apparently at first written but the point above is crossed out by a fatak, and a distinctly written point given below. I hesitate to alter so venerable and accurately written a MS.

ذَرب السنتهم وعجلةً يكرهها منهم ما لم يبلغ ذلك الحدّ فان الله مهلك بهاولاء اعداءنا وباشباههم جموع هرقل والروم وانها هم اخوانكم فان كانت منهم عجلة على احد ( منكم فيحتمل ) ذلك ألم يكن ذلك اصوب في الراي وخيراً في المعاد من إن ينتصر منهم ؟ قال المسلمون بلي ــ قال فانهم إخوانكم فى الدين و انصاركم على الاعداء و لهم عليكم حتى فاحتملوا ذلك لهم و نزل قال ثم نظر التي فقال ما تنتظر ارتحلُ على برئة الله قال فارتحلتُ قال وقد قلتُ له قبل ان ارتحل اُعليّ امير دونك؟ قال نعم هناك ثلثة قد المرناهم فآيهم شئت فكن معة ، قال فسرتُ حتى دخلت اداني الشام فلمّا لحقت بالمسلمين سألتهم الي الامراء كان افضل و اللهم كان افضل عند رسول الله صلَّى اللَّه عليه ؟ فقالوا ابو عبيدة بن الجراح فقلت في نفسيلا واللَّه لا اعدل بهذا الرجل احداً فجئت حتى اتيت ابا عبيدة فدخلت عليه ثم قصصت عليه قصّة مخرجي ومُثّدمي على ابي بكر رضي الله عنه وما كان من ( امرَّى ) و امر اصحابي بالمدينة و بمقدمي عليه و اختياري أيّاه على غيرة فقال بارك الله لك في مقدمك وجهادك ومجيّك الينا وبارك الله لنا فيك و فيهن قدمت به علينا من المسلمين .

حدثنا الوليد بن حماد قال انا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد أبن عبدالله قال وحدثني ابوالمُغفَّل عن عمرو بن محصن وقال ان ابابكر رضي الله عنه لم يكن يسأم من توجيه (الجنود الي) الشام وامداد الامراء الذين بعث اليها بالرجال بعد الرجال ارادة اعزاز اهل الاسلام واذلال اهل الشرك و

<sup>(</sup>r) Worm-eaten. (r) Sic.

#### ابوالاعور السلمي

حدثنا الوليد بن حماد قال انا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل قال وحدثني عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابي سعيد المقبري و قال لما بلغ ابابكر رحمة الله عليه وضوانه جمع الروم للمسلمين لم يكن شي اعجب اليه من قدوم المهاجرين عليه من ارض العرب و كانوا كلما قدموا عليه سرّحهم الاول فالاول فقدم عليه فيمن قدم ابوالاعور السلمي وهو عمرو بن سفيان فدخل عليه وقال انّا قد جئناك من غير قَحمة ولا عَدَم قال و القحمة الجوع و العَدَم ذهاب ( المير ) فان شئت اقمنا معك مرابطين و ان وجهنا الى عدوك من المشركين فقال ابوبكر رضي الله عنه لابل قيامة و الكافرين و تواسون المسلمين فبعثه فسار حتى قدم على ابي عبيدة رضي الله عنه و

## قدوم معن بن يزيد بن الاخْنَس السلمي

قال (ثم لمًّا قدم) عليه معن بن يزيد بن الاخنس السلمي في رجال من بني سليم نحو من ماية رجل فقال ابوبكر رضي الله عنه لوكان هاولاء اكثر ممّا هملامضيناهم الى اخوانهم فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه

عبد الملك بن نوفل بن مساحق ابو نوفل القرشي العامري (٢) المدني ــ عن ابي سعيد المقبري وعنه ــ ابو اسمعيل محمد بن عبدالله الازدي البصري ــ ذكرة (يعني عبد الملك) ابن حبان في الثقات (تذهيب التهذيب ــ للذهبي)

<sup>(</sup>۴) MS. حجة (۴) Worm-eaten.

والله لو كانوا عشرة لرايت لك ان تهد بهم اخوانهم نعم و الله ارئ لك اله تهدّهم بالرجل الواحد اذا كان ذا جزاء وغناء فقال حبيب بن مسلمة عندي نحو من مثل عدتهم رجال من افنا القبايل ولهم رغبة في الجهاد فاجمعنا وهاولاء جميعاً يا خليفة رسول الله صلّى الله عليه ثم ابعثنا فقال له ابوبكر رضى الله عنه امًّا لا فاخرج بهم جميعاً فانت امير القوم حتى تقدم على اخوانك فخرج فعسكر معهم ثم جمع اصحابهم اليهم ثم سار حتى قدم على يزيد بن ابى سفين قال ثم اجتمع رجال من بني كعب واسلم وغفار ومُزينة نحومن مايتي رجل فاتوا ابابكر فقالوا ابعث علينا رجالاً وسرّحنا الى اخواننا فبعث عليهم الضيّاك بن قيس فسار حتى اتى يزيد بن ابي سفيل فنزل معه . اخبرنا الشبيخ الامام العالم الفقيه الحافظ شييخ الاسالم اوحد الانام فخر الايمة صحى السنة ابوطاهر احمد بن صحمد بن احمد بن احمد بن ابراهيم السلفي الاصبهاني رضي الله عنه ( بثغر الاسكندرية حمال ) الله تعالى في

و يسمى حبيب الروم لكثرة جهادة فيهم وقال ابن حبيب (٢) هوالذي فتي الارمينية (١صابة)

<sup>(</sup> ع ) Born at Isfahan, A. H. 472, died A. H. 576. Ibn Khallikán gives him a very high character, and states, that the Wazír of the Governor of Egypt built a College for him. He calls his great grandfather Mohammad not Ahmad. See Art. المحافظ السافي No. 43. Ed. Wüstenfeld.

<sup>( )</sup> The MS. here is unfortunately very bad. What remains is almost illegible; it took me eight days to make out this passage, but of the correctness of it now, I am satisfied. This is the only place throughout the MS., we have the Transcriber's sanad complete to Abí Ismá'aíl.

محرم سنة ثلث وسبعين وخمس ماية قال انا الشيخ ابو الحسين احمد بن محمد بن مسبّع المقري بفسطاط مصرفي ذي الحجّة سنة خمس عشرة وخمسماية قال إنا ابو استحق ابراهيم بن سعيد بن عبد الله اليحتي قال إنا ابو العباس مُنير بن احمد بن الحسن بن علي بن منير الحشّاب قال انا ابو الحسن علي بن احمد بن على البغدادي قال انا ابو العباس الوليد بن حماد الرملي قال انا الحسين ابن زياد الرملي عن ابي اسماعيل صحمة بن عبد الله الازدى البصري قال وحدثني عبدالملك بن نوفل عن ابية عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال لما راي اهل صداین الشام ان العرب قد جاشت علیهم ص کل وجه و کثرت جموعهم بها بعثوا رسلهم الي ملكهم يعلمونه ذلك و يستلونه المدد فكتب اليهم . " انى قد عجدت لكم حين تستهدونني وحين تكثّرون على عدد من جاءكم من العرب وانا اعلم بهم وبمن جاء منهم ولاهل مدينة واحدة من مداينكم اكثر صُها ( جاءً كم ) اضعافا صضاعفَّة فالقوهم فقاتلوهم ولا تظنُّوا انبي كتبت اليكم بهذا وانا أريد الله امدكم لأبعثن اليكم من ( الجنور ) مايضيق بهم الارض الفضاء ،، \* فكاتب اهلُ مداين الشام بعضهم الى بعض و ارسلوا الى كُلِّ من كان على دينهم من العرب فدعوهم الى قتال المسلمين فاجابوهم في النصر لهم فهنهم من (حمل ) للعرب وغضب لها وكان ظهور العوب' احب اليهم من الروم و ذلك من لم يكن منهم في دينه راسخًا و بلغ ابا عبيدة صواسلتهم وخبرهم فكتب ابو عبيدة الى ابي بكر،

<sup>(</sup> r ) Sic. ( r ) Worm-eaten.

### بسمالله الرحمن الرحيم

إمّا بعد فالحمد للله الذي اعزّنا با الاسلام و اكرمنا با الايمان و هدانا لما اختلف المختلفون فيه باذنه انه يهدي من يشاء الى صراط مستقيم و ان عيوني من انباط اهل الشام اخبروني ان اوائل أمداد ملك الروم قد وقعوا اليه و ان اهل مداين الشام بعثوا رسلهم اليه يستمدونه و انه كتب اليهم-"ان اهل مدينة من مداينكم اكثر ممن قدم عليكم من العرب فانهضوا اليهم فقاتلوهم فان مددي ياتيكم من ورائكم" فهذا ما بلغنا عنهم و انفس المسلمين (ليّنة ) بقتالهم وقد اخبرونا انهم قد تهيّوا لقتالنا (فانزل) الله على المومنين نصرة و على المشركين رجْزة انه بما يعملون عليم و السّلام على المومنين نصرة و على المشركين رجْزة انه بما يعملون عليم و السّلام على المومنين نصرة و على المشركين رجْزة انه بما يعملون عليم و السّلام •

قصّة ما همَّ به ابو بكر رحمة الله عليه في مشارة اهل مكّة ممّن تاكّخر اسلامه من قريش و كراهية عمر بن الخطاب لذلك فيما كتب به ابو عبيدة بن الجراح \*

فلمّا اتى ابابكر رضي الله عنه الكتاب اجتمع الية اشراف المهاجرين و الا نصار و اهل السابقة منهم فدعا باشراف اهل مكّة فقال له عمر لايّ شيء وعوت باهل مكّة مع المهاجرين و الانصار؟ فقال له ابو بكر لاستشيرهم في هذا الامر الذي كتب الينا فيه فقال له عمر امّا المهاجرون و الانصار فاهل المشورة و الاستنصاح و امّا رجال اهل مكّة الذين كنّا نقاتلهم لتكون كلمة

<sup>(</sup>r) Worm-eaten.

والله هي العليا و يقاتلوننا ليُطْفِئوا أُنُورَ الله بَأَنْوَاهِهِمْ جاهدين على قتلنا و ذَّلْنَا ان قلنَا ليس مع اللَّه اللَّهُ اخْرِيْ وقالوا مع اللَّه اللَّهُ الْحَرِيْ فلمَّ اعزَّ اللَّه دعوتنا وصدَّق احدوثتنا ونصرنا عليهم تريد ان ( تقدُّمهم ) في الامور وتستشيرهم فيها وتستنصحهم ( و تدليهم ) دون من هو خيرا منهم فها نصحنا إنَّا بصلحائنا الذين كانوا يقا تلونهم في اللَّه حين تقدَّمهم دونهم فلا نراهم اذاً وضعهم عندنا جهادهم الله وجُهْدهم علينا والله لانفعل ذلك ابداً فقال له ابوبكرانة قد حسن اسلامهم و لقد كنت اريد ادنيهم و انزلهم بمنازل التي كانوا بها في قومهم من الشرف فالمّا اذ ذكرتُ ما ذكرت فقد رايتُ أن الراي في هذا رايك ، فبلغ ذالك أشراف قريش اولئك فشق ذالك عليهم فقال الحرث بن هشام ان عدر ابن الخطاب رضى الله عنه كان في شدّته علينا قبل ان يهدينا الله الى الاسلام مصيباً فامَّا الآن حين هدانا اللَّه الى الاسلام فلأنواع في شدَّته علينا الا قاطعاً ثم خرج هووسهيل بن عمرو وعكومة بن ابي جهل في رجال من اشراف قريش حتى اتوا ابا بكر و عنده عمر فقال الحرث انتك يا عمر قد كنت في شدّتك علينا قبل الاسلام مصيبًا فاصّا الآن فقد هدانا الله الى الاسلام فالنراك في شدّتك علينا الآقاطعاً ثم جثا سهيل بن عمرو على ركبتيه فقال ايَّاتَ يا عمر نخاطب وعليك نعتب فامَّا خليفة رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليه و سلم فبرئ عندنا من الضغن والحقد والقطيعة ثم قال ( اَ لَسْنًا ) اخوانكم في الاسلام وبني ابيكم في النسب ؟ افانكم ان كان الله قدّم

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

لكم في هذا الامر قدمًا صالحًا لم نوت مثلة لقاطعوا ارحامنا ومستهينوس بحقّنا ، وقال عكرمة بن ابي جهل ما انكم و ان كنتم تجدون في عداوتنا قبل اليوم مقالاً فلسدم اليوم باشد على من ترك هذا الدين و عادى المسلمين منّا فقال لهم عمر انّي و الله ماقلت ما بلغكم الا نصيحةً لمن سبقكم بالاسلام وتحريًّا للعدل فيمابينكم و بين من هو افضل منكم من المسلمين ، فقال سهيل بن عمرو فان كنتم ( أنما ) فضلتمونا بالجهاد في مبيل الله فوالله لنستكثرن منه واشهدكم اني حبيس في سبيل الله و قال الحرث بن هشام و انا اشهدكم اني حبيس في سبيل اللَّهُ واللَّهُ لاقفنَّ مكان كُلُّ موقف وقفته على حرب رسول الله صلّى الله عليه و سلم موقفين على اعداء الله ولانفقن مكان كل نفقة انفقها على حرب رسول الله صلَّى الله عليه نفقتين في سبيل الله و قال عكرمة بن ابي جهل انا اشهدكم اني حديس في سبيل الله فقال ابو بكر رضي الله عنه اللهم بلغ بهم افضل ما يأملون و اجزهم باحسى ما كانوا يعملون قد اصبتم فيما منعتم فارشدكم الله . فلمّا خرجوا من عند ابي بكر رضي اللّه عنه قال سهيل وكان شريفاً عاقلًا فاقبل على اصحابة و قال التجزعوا مما ترون فانهم دُعوا ودعينا فاجابوا وابطانا ولوترون فضائل من سبقكم الي الاسلام عند الله عليكم • ما نفعكم عيش وما من أعمال الله عمل افضل من الجهاد في سبيل الله فانطلقوا حتى تكونوا بين المسلمين وبين عدوهم فتجاهدوهم دونهم حتى

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten. ( r ) This passage is rather inelegant.

يتموتوا ( فلعلّنا الله نبلغ) بذلك فضل العجاهدين فخرجوا الى جهاد الروم فبلغني انهم ماتوا بقبوس بين المسلمين و بين الروم ه

عقد ابي بكر رضي الله عدة لعمروبن العاص رضي الله عدة ثم ان ابابكر رضي الله عدة دعا عمروبن العاص رضي الله عدة فقال له أعمرو هاولاء اشواف قومك يخرجون مجاهدين فاخرج فعسكر حتى اندب الناس معك فقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه الست انا الوالي على الناس ؟ قال نعم انت الوالي على من ابعثه معك من هاهذا قال لابل وال على من اقدم علية من المسلمين ؟ قال لا ولكنك احد امرائنا هذاك

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

<sup>(</sup> r ) Wáqidí says, Harth b. Hishám died at Tá'aoon 'Amwás, and that all his contemporaries (Historians) were agreed on this point. Madáiní states that he became a martyr at the battle of Yarmook; and Ibn S'ad, on the authority of Habíb b. Thábit, gives the same account. Ibn Lohai'aah relates a tale regarding him, that occurred in the Khiláfat of Othmán, Ibn Hajar and others however think Ibn Lohai'aah untrustworthy.

Sohail b. Amr, Ibn S'ad says, died at Ta'aoon 'Amwas,—Khalifah the was killed at the battle of Marj Coffar; others that he was killed at Yarmook. Nawawi upholds the latter opinion, Ibn Hajar gives the preference to the opinion of Ibn S'ad.

<sup>&#</sup>x27;Ikrimah b. Abi Jahl, according to Tabarí was killed, at Ajnadain, and this is the opinion of most authors on the subject; Wáqidí says, Historians did not dispute it. Ibn Isháq notwithstanding, who lived, or rather died, 56 or 57 years before Wáqidí, says, he was killed at Yarmook, others at Marj Çoffar. (Içábah. Tahzíb-al-Asmá. Tadzhíb-Tahzíb-al-Kamál. Asmá-rijál-al-Mishkát &c.)

<sup>( )</sup> Qobros, i. e. Cyprus was conquered by Mo'awiyah A. H. 27. The conquest is remarkable for the death of Omm Harám wife of 'Obádah b. al-Çámit, this event being prophesied by Mohammad. Dzohabí says, Omm Harám died after the taking of Cyprus, A. H. 27.

فان جمعتكم حرب فاميركم ابو عبيدة ابن الجراح ، فخرج عمرو فعسكر و اجتمع اليه ناس كثير و كان معه اشراف قريش اوليك فلها حضر شخوصه جاء الي عمر رضى الله عنه فقال له يا با حفص الله قد عرفت بصوى بالحرب وتيمّن نقيبتي في الغزو وقد رايتَ منزلتي عند رسول اللّه علية السالم و توجهة ايّاي الى جهاد المشركين فاشر على ابي بكر رضي الله عنه ( ان يوليني ) اصر هذه الجنود التي بالشام فاني ارجوا ان يفتي الله على يدي البلاد (وان يُريكم) الله والمسلمين من ذلك ما تُسوُّون به فقال له عمر لا اكذبك ما كنت لاكلُّهم في ذلك ابداً و ما يوافقي ان يبعثك على ابي عبيدة و ابو عبيدة افضُل منزلَّة عندنا منك قال فانَّة لا ينقص ابا عبيدة شيًا من فضله ان ألي عليه فقال له عمر رضي الله عده و يحك يا عمرو انَّك لقحبٌ ( الأمارة ) والله ما تطلب بهذه الرياسة للا شرف الدنيا فاتَّق اللَّه يا عمرو ولا تطلب بشي من سعيك اللَّا وجه اللَّه فاخرجُ الى هذا الجيشفانك (أن) لمتكن اعيرًا هذه المَّرة فما اسوع صاتكون انشاء اللَّه احيرًا ليس فوقك احد قال نقد رضيت «فخرج و استتبّله المسير فلما اراد الشخوص خرج معة ابوبكر رضي الله عنه يشيعه وقال يا عمرو انك ذو راي و تجربة بالامور و بصر بالحرب وقد خرجت مع اشراف قومک و رجال من صلحاء • المسلمين و انت قادم على اخوانك فلا تالهم نصيحة ولا تدّخر عنهم صالح مشورة فُرْبٌ راي لك محمود في الحرب مبارك في عواقب الامور فقال له

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

عمرو ما اخلفني ان اصدّق ظنّك وان لا اقبل رايك ثم ودّعة وانصوف فقدم الشام فعظم غنّاوة وبالآوة في المسلمين .

كتاب ابي بكر الى ابي عبيدة رضي الله عنهما • و كتب ابوبكر رضي الله عنه الى ابي عبيدة الله بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد فقد جاءني كتابك يذكر فيه تيسير عدوكم لمواقعتكم و ماكتب به ملكهم اليهم من عدته يهم ان يهدهم من الجنود ما تضيق به الارض ( الفيّاء) ولَعْمرو الله لقد اصبحت الارض ضيقة عليه و عليهم بُرْجها بمالكم فيهم وايم الله ما انا بايس ان تزيلوه من مكانه الذي هو به عاجلاً ان شاء الله فبن خيلك في القرئ و السواد وضيق عليهم بقطع الميرة و المادة ولا تحاصر المداين حتى يا تيك امهي فان ناهضوك فانهد اليهم و استعن بالله عليهم فانه ليس ياتيهم مدد الا امددناك بمثليهم ارضعفهم وليس بكم والحمد لله ] قدّة ولا ذرّة فلا اعرفي ماجبنتم عنهم ولا ماخفتم منهم فان الله فاتح لكم و مُظهركم على عدوكم بالنصر و ملتمس منكم الشكر لينظر كيف فاتح لكم و عمرو فارصيك به خيراً و قد اوصيته ان لا يُضيّع حقاً يراه و يعوفه فانة ذو راي و تجربة و السلام عليك و رحمة الله ، و جاء عمرو ( بالذائل ) حتى نزل بابي عبيدة .

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

is an oath which was not unfrequently used by the Arabs, had the من not been so distinctly written, I should have read it نعم والله which has occurred before.

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال و حدثني عبدالملك بن نوفل عن ابيه • قال خرج مع ابي عبيدة ضوار بن الخطاب و كان شاعرًا شجاعًا بئيسًا قال •

ابلغ ابابكر اذا ما لقيتَه ، بان هرقلاً عنكم غيرنائم ، فيمشك لا يُخذُلُ و امرك لا يُهَن ، الأرب مولى نصرة غير عاتم ،

حدثنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبدالله قال وحدثني الصعفة بن زياد عن عمرو بن شعيب ان عمرو بن العامل كان في مسيرة الذي بعثه الى الشام يستنفر من مرّبه من الاعراب فينفر معه

<sup>(</sup>r) This gentleman has been confounded with his namesake b. al-Azwar; good authors such as Ibn S'ad, &c say, he (the former) was killed at Yamamah. Al-Bokhari in his Tarikh, (apud Içabah,) says Dhirar b. al-Azwar was killed in the reign of Abi Bakr.

وناس كثير فلها اجمعوا هو و من كان قدم به معهم من المدينة و كانوا أحموا من المدينة و كانوا أحموا من الفي رجل فلها قدموا على ابي عبيدة سرّ ابو عبيدة و من معة واستانس بهم ابو عبيدة و كان عمرو ذا راي في الحرب و بصر بالاشياء فقال ابو عبيدة لعمرو يا با عبد الله لرب يوم لك قد شهدته فبورك فيه للمسلمين برايك و محضوك و أنما انا رجل منكم لستُ [ فان كنتُ الوالي عليكم ] بقاطع امراً دونكم فاحضوني رايك في كلّ يوم بها ترى فانة ليس بي عنك غناً قال افعل والله يوفقك لها يصلح المسلمين و

حدثنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبدالله قال وحدثني ابو جَهْفُم عن ابي اسامه الباهلي و قال كنت ممن سرح ابوبكر رضي الله عنه مع ابي عبيدة في نفر من قومي فاوصاني به و اوصاه بي قال فكانت اول وقعة يوم العربة والداثنة وليسا من (الآيام العظام فخرجت الينا ستة قواد من الروم مع كلّ قائد خمس ماية (رجل ) فكانوا ثلثة الف رجل فاقبلوا حتى انتهوا الى العربة فبعث يزيد بن ابي سفين الى ابي عبيدة يعلمه ذلك فبعثني اليه في خمس ماية رجل فلما اتيته بعث معي رجلاً في خمس ماية رجل و اقبل (يزيد) في اثارنا في الصفّ فلما راينا الروم حملنا عليهم فهزمناهم و قتلنا قائداً من قوادهم ثم مضوا و اتبعناهم فجمعوا لنا بالداثنة فسرنا اليهم فقديمني يزيد وصاحبي في عدتنا فهزمناهم فعند ذلك فزعوا و اجتمعوا و امدّهم ملكهم و

موسى بن سالم ابوجهضم صولى ابن العباس - قال ابو زرعة صالح (٢) موسى بن سالم ابوجهضم صولى ابن العباس - قال ابو زرعة صالح (٣) Worm-eaten.

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسمعيل قال وحدثني محمد بن يوسفه عن ثابت عن سهل بن سعد ، قال ماذال ابوبكر رضي الله عنه يبعث بالامراء الى الشام اميراً اميراً ويبعث القبائل قبيلة قبيلة حتى ظنّ انهم قد اكتفوا و انهم لايبالون الآيزدادوا رجلاً ،

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل صحمد بن عبدالله قال وحدثني عبدالله عن ابيها الذي كان هاج ابابكررضي الله عنه على ان يبعث خالد بن الوليد الى العراق ان المُثنَى بن حارثة كان (يغير) على الهل فارس بالسواد فبلغ ابابكررضي الله عنه (والمسلمين) خبرة وصنيعه بالفرس فقال عمر من هذا (الذي تاتينا وقايعه) قبل معرفتنا بنسبه ؟ فقال له قيس بن عاصم اما (انه غير خامل) الذكر ولا مجهول النسب ولا قليل العدد ولا ذليل العمارة اي ليس بضعيف ذاك المثنى بن حارثة الشيباني .

قدوم المثدى بن حارثه على ابي بكر رضي الله عنه ثم الله المثنى بن حارثة قدم على ابي بكر رضي الله عنه فقال له ابعثني على (قومي) فان فيهم اسلاماً اقاتل بهم اهل فارس و اكفك اهل ناحيتي ففعل ذلك ابوبكر رضي الله عنه فقدم المثنى العراق فقاتل و اغار على اهل فارس و نواحي السواد فقتل حولًا اونعود ثم انه بعث اخام مسعود بن حارثة لى ابي بكر رضي الله عنه فقدم عليه فقال يا خليفة رسول الله

<sup>(</sup>r) Worm-eaten. (r) Ibn Hajar gives this account in almost the same words, on the authority of 'Omar b Shabbah. This 'Omar is a later author than Aboo Ismá'aíl; he died A. H. 262. (r) Sic.

و الله عليه و سلم انّي رسول الحي [المثنّى بن حارثة] و انة يسئلك ان تمدّه فانّه لم يأنه من قبلك مدد ولو اناه مدد فسمعت بذلك العرب تسارعوا اليه ولاذّل الله ( المشرّئين ) مع انّي اخبرك ايّها الصديق ان الاعاجم قد خافتنا و ( اتقتنا وتتابعت ) كتبهم الينا يسئلونا الصلح فقال عمر بن الخطاب يا خليفة رسول الله ابعث خُلد بن الوليد الى العراق فيطاهم مع هذا الرجل و اصحابه يعني المثنّي بن حارثة و اصحابه و يكون قريبًا من اهل الشام فان استغنى عنه اهل الشام التي على اهل العراق حتى يفتح الله عليه و ان احتاج الية اهل الشام كان منهم قريبًا قال فانت قد و فقت و اصبت و احسنت الراي و فكتب ابوبكر رضي الله عنه الى خُلد بن الوليد و هو باليمامة الراي من هنا الله عليه و قتله فكتب الوبكر رضي الله عنه الى خُلد بن الوليد و هو باليمامة الراي مسيلمة الكذّب ففتح الله عليه و قتله فكتب .

بسم الله الرحمن الرحيم

<sup>(</sup>r) Sic. (r) Worm-eaten.

فيه ( و فرض ) على المومنين الجهاد فقال عزّ من قائل تُتبَ عَلْيكُم القَتَالَ وَهُو كُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكُرُهُوا شَيْاً وَهُو خَيْرَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَعْبُوا شَيَاً ۗ وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ انْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فاستنبُّوا مَوَعَد اللَّهُ أياكم واطيعوي فيها فرض عليكم وان عظمت فية الموونة واشتدت فيه الرزية و بعدت فيه الشقّة و فجعتم في ذلك بالاموال و الانفس فان ذلك يسير في عظيم دُواب الله ولقد ذكر لذا الصادق المصدوق صلَّى الله عليه ان الله يبعث الشهداء ( يوم القيامة ) شاهرين سيوفهم لايقمنون على الله شياً الله اتاهمود حتى اعطوا اهانيهم وها لم يخطر على قلوبهم فما شي يتمنّاه الشهيد بعد دخولة الجنّة الله ان يردّهم الله الي الدنيا فيقرَّضُون بالمِقاريُّض في اللَّهُ لعظيم ثوابِ اللَّهُ ٱنفُورُوا [ رحمكم اللَّهُ في سبيل الله ] خفَافاً وَ ثَقَالاً وَ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرِلْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فقد اصرت خُلد بن الوليد بالمسير الى العراق لا يبرحه حتى ياتيه اصري فتسيروا معه ولا تناقلوا عنه فانة سبيل يعظم الله فيه الاجر لمن حسنت فيه نيّته و عظمت في الخير رغبته فاذا قدمتم العراق فكونوا بها حقى ياتيكم اصري كفانا الله وأياكم صهم اصور الدنيا والاخرة والسَّلام عليكم ورحمة الله . و بعث ابوبكر رحمة الله عليه بهذا الكتاب مع ابي سعيد الخدري وقال له لا تفارقه حتى تشخصه منها وقُل له فيما بينك و بينة اقدم العرق فان به رجالاً من المسلمين يقاتلون الاعاجم هذا الحي من ربيعة وهم اهل باس وعدد فاذا انت قدمتُ عليهم صُلت

<sup>(</sup>r) Worm-eaten. (r) Sic.

ويهم على عدوك من المشركين مع من معك و إناك مددي أن شاءالله عاجلاً وان انا حوّلتك عنها كنت الامير اينما كنت ليس عليك دوني امير وقد قال خالد بن الوليد حين قرأ الكتاب هذا راي ابن هنتمة و راني إنّي قد صاهرتُ الي هذا الحيّ و كنتُ اميرًا عليهم فظنّ ان المقام يعجبني بین اظهرهم فاشار علی ابی بکر بان یکولنی من مکانی لقد اغری ابن الخطاب بخلافي [ اي حُبّب اليه خلافه ] . فلمّا ذكر له ابو سعيد هذا الكلام طابت نفسة وقام في الذاس فحمد الله والذبي عليه وصلّى على النبتى صلَّى اللَّه عليه ثم قال • '' الحمد للَّهُ واللَّهُ اهلهُ و اشهد ان صحمدًا عبدُه و رسوله أمّا بعد فان خليفة رسول الله صلّى الله عليه كتب الينا يحضّنا على طاعة ربّنا وجهاد عدونًا وعدّو الله و بالجهاد في سبيل الله ـ انجز الله دعوتنا و جمع كلمتنا وامنيّتنا و الحمد لله ربّ العالمين الآ أنّي خارج ومُعسكر وسائران شاء الله ومُعجّل فين اراد ثواب العاجل و الاجل فَلَيْنَكُمْشُ " ، ثم نزل فعسكر و إنكمش اصحابه فخرج من اليمامة في ذلك اليوم فاقبل حقى انتهى الي البصرة وبها رجلٌ يدُعا سويد بن قُطْبة من بکربن وائل و قد اجتبع الیه ( ناس ) من بکربن وائل لیسوا بالکثیر فهو يريد ان يصنع بارض البصرة كما يصنع المثني بن حارثة بارض الكوفة و ليس يستطيع ذلك لأن المثنى كان اكثر منه جمعاً واقوى منه علي عدود وهو علي ذلك في جماعة يغير ويُبيّت فمرّبه خالد بن الوليد فقوّى له امرة ورايه

<sup>(</sup> r ) i. e. 'Omar b. al-Khattáb. ( r ) Worm-eaten.

و امرة بالاقامة و بالنجمع للمشركين فقال له سُويد بن قُطْبة انَّ اهل الاُ بُدُّمٍّ قد جمعوا الي ولا اعلنه منعهم أن يخرجوا الى لا مكانك قال خالد فانى امضي عنك حتى اذا ظنّوا انّي قد جزتك وذهبتُ عنك رجعت منصرفاً اليك حقى ابيت بعسكوك ، فخرج عنهم منصرفاً من ارض البصوة متوجهاً نحو ارض الكوفة و بلغ ذلك اهل الأبلة و ظنّوا انّ خالداً قد مضى عنهم و قد كانوا اجمعوا بالخروج على سُويد بن قُطبة وبلغهم مسير خُلد عن سُويد عشية عند المسآ وصبّحوهم غدوةً فلمّ اظلم الليل على خُلد رجع راجعاً في جوف الليل حتى نزل مع سُويد في عسكر<sub>ة</sub> و اصبح اهل الاُبلّة وقد اقبلوا الى سويد وقد عبّا لهم خَلد من الليل فعبّا سُويد بن قُطبة في اصحابه و بشير بن سعد في كتيبة وهو في اخرى وجعل سعداً وسعيد بن عمرو بن حرام في العسكر وقال ان احتجنا اليك فامدّنا و الآ فكن في ظهورنا لأن لايتوا من ورايدًا وجعل عمير بن سعد الانصاري على الرجال واقبل اهل الأبلَّة فصبِّحوهم باكراً فلمَّا دنوا صنهم راوا عدَّة وعدداً وتعبية وجماعة لم يكونوا يرونها قبل ذلك ولا كما كانوا يرون ولا كما كان يبلغهم فلمّا دنوا من المسلمين هابوهم و تنهنهوا و قال خُله يا معشر المسلمين احملوا عليهم

<sup>( † )</sup> Ibn Khallikán (No. 549 Ed. Wüstd.) places Obollah "four parasangs, or a day's journey, from Baçrah;" the parasang was about 6000 yards.

<sup>(</sup> من الله S'ad (apud Içábah Art. Harth. b. 'Omar b. Harám) states as follows ن لسعد عقبا بسواد الكوفة S'ad and Harth were brothers. S'aíd is unknown to me; the passage seems moreover incorrect, unless we read و otherwise S'ad should have been particularized by the mention of his father, tribe, &c.

فهانتي ارى هيبة العلوج لكم وارى هيئة قوم قد القي الله الرعب في قلوبهم فحمل عليهم (خاله) و حمل عليهم المسلمون فانهزموا هزيمةً قبيهة وقنلوا منهم مقتلة عظيمة وغرق الله تثيرًا منهم فقال خَلد لسُويد بن قُطبة قد والله عركذاهم لك عربَةً لايزالون هايبين ما اقمت بدلادهم ثم خرج خَلد بن الوليد من البصرة الي النبّاج ماء لبكر بن وايل فوجد العُرّبن بَعِيرا باحجار فاتا خُلداً فقال قدمتَ خير مقدم - يعظم الله لك المغذم. و يظهرك على الاعجم. فقال له خَالد انّنك لسّجاع فقال والله ماشأ ان اقول الله قلت قال فها دينك ؟ قال إنا على دين عيسى قال صن عيسى ؟ قال ( ابن صريم ) قال عيسي بن صريم تعلى ؟ قال نعم قال انت اذن علي دين نبينا ثم قال له خُلد أتومن بنبوة صحمد صلى الله عليه ؟ قال اوبنبوة عيسى قال فلا قومن بنبوّة صحمه ؟ قال فسكت قال اضربوا عنقه قال تقتلني ان لم اتّبع دينك ؟ قال نعم اَلستَ عربيًّا ؟ قال بلي قال فانا ( لاندع عربياً لأيدخل ) في ديننا آلا قتلناه قال و متى جئتم بهذا الدين الستم عشران ثم اول ماجأبه يوم ثم يومان ثم عشر ثم انَّما جئتم به منذ سنوات ؟ قال نعم و كذلك ايضًا كان دين عيسى بن صريم علية السّلام الذي جاء به و كان سنة ثم سنتان حتى

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

<sup>(</sup> r ) For other accounts of this campaign I would refer my readers to the pages of the "Taberistanensis" or History of Tabarí (Vol. II. part 1st.) edited, with Latin translation, by Kosegarten. Tabarí's account consists chiefly of extracts from the works of Ibn Isháq, [died A. H. 150 or 151.] Saif b. 'Omar-al-Tamímí, [died A. H. 170 or after] and Ibn al-Kalbíthe Genealogist, [died A. H. 204,] all, we may almost say, contemporaries of Abí Ismá'aíl. Ibn Isháq flourished however somewhat earlier, and Hishám later.

اتى لذلك دهرطويل وكذلك (ديننا واشهد ) لتسلمن او لاغرب عنقك، وجلس معهم على الماء وكان ابو بكر حين بعث المثنى بن حارثة اخالا مسعوداً الى ابي بكر رضي الله عنه يستمدّلا قد كتب معه ابو بكر رضي الله عنه الله المثنى •

"اما بعد فانّي قد بعثت اليك خُلد بن الوليد الى ارض العراق فاستقبلُه بن معك من قومك ثم ساعدُه ووازرة وكائفة ولا تعصين له امراً ولا تخالفن له راياً فانّة من الذين وصف اللّه تبارك و تعالى في كتابة فقال محمدُ رَسُولِ الله وَالّذِينَ مَعَة اَشَدَاء عَلَى الدَّفَارِ رَحْماء بينهم تَراهم رَكّعاً سَجّداً فما اقام معك فهو الامير فان شخص عنك فانت (على ) ماكنت علية والسّلام عليك،

فلما جاء هذا الكتاب سار مسرعًا لا يلتوى على شي حتى لقى خُلدًا بالنباج فوجد الحُرّ بن بحيرا محبوساً فجاء فسلم على خُلدُ فقال له خُلد مرحباً بفارس (العرب) وخليل كلّ مسلم هاهناعندي قال الهنتى فوالله ما من الصحابة (رجلٌ ) الا سلّم علي وعظم من حقي فلما اراد الهنتى ان ينصرف الى رحله قال لحَلد الله خلّ سبيل ابن عمي الحُرّ بن بحيرا فقال ان ذلك رجل عربي وانا لا ندع العرب تكون على (غير ديننا) قال فاذا فرغت من نصارى العرب فلم يبق غيرة فانا لك به زعيم فدعا به خُلد فدفعه اليه وقال له اما والله لو لا شفاعة ابن عمّك هذا الرجل الصالح الذي هو خير منك ديناً ما خرجت من يدي حتى اقتلك اوتسلم قال والله لو انّي اعلم انه خير من ديني لاتّبعت دينه فخرج وهو يقول ه

<sup>( &#</sup>x27; ) Worm-eaten.

ان تنجني اللّهم من شرّخاله فانت المُرجّا للنوائب و الكُرب الخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمّد بن عبد الله قال وحدثني (سُقيّف) بن بشُرالعجلي انه كان منهم رجل يقال له مذعور بن عدي الى بن عدي فخوج زمان المثنني بن حارثة فكتب مذعور بن عدي الى ابي بكر رضي الله عنه .

"اما بعد فاني أمرو من بني عجل اخلاس الحيل [اي يلزمون ظهورها] و فرسان الصداح [اي يغيرون صباحًا] و معي رجال من عشيرتي الرجل منهم خير من ماية رجل و لي علم بالبلد و جرأة على الحرب ونصر بالارض فولني امر السواد اكُفْكه ان شاء الله و السلام عليك "

وكتب المثنى بن حارثة الى ابي بكر رضي الله عنه "داما بعد فاني اخبر خليفة رسول الله صلى الله عليه أن اصواً من قومنا

<sup>(</sup> r ) A من and ت two points below, and a point above remain of this name, I cannot find in the Biog. Dict.'s of Nawawí, Dzohabi, Ibn Khallikán, Ibn Hajar, Ibn 'Abd al-Barr, &c. any name that will warrant, under these circumstances, the conjunction of ن with ت but in the Qámoos I find سقيف بن بشير.

المذعور بن عدي العجلي شهد الدرموك بالشام و فتوح العراق ( س ) و ذكرة بن عمر بسندة قال لما قبل خالد بن الوليد من اليمامة وجه المثنى بن حارثه النساي و مذعور بن عدي العجلي على كردوس باليرموك وقال سيف في موضع ثنا مخلد بن قيس العجلي عن ابيه قال قدم المثنى بن حارثه و مذعور على ابي بكر فاستاذناه في غزو اهل فارس و قتالهم و ان يتاموا على من لحق بهما من قومهما فادن لهما و كان مذعور في اربعة الاف من بكر بن وايل ( اصابه )

يقال له مذعور بن عدي احد بني عجل في عدد يسير والله اقبل ينازعني ويخالفني احببت اعلامك ذلك لترى رايك فيما هنالك والسلام " •

# و كتب الى المثنَّى بن حارثة بسم الله الرحمن الرحيم

"اما بعد فان صاحبك العجلي كتب الي يسلني اهوراً فكتبت اليه آهرة بلزوم خُلد حتى ارى راي وهذا كتابي اليك آهرك الآ تبرح العراق حتى يخرج منه خُلد بن الوليد فاذا خرج خُلد منها (الزم مُكانك) الذي كنت به فانت اهل لكل زيادة وجدير بكل فضل و السلام عليك ورحمة الله " و وقبل خالد بن الوليد حتى متربعسكر فمر بزندورد فافتحها وامن الله " و وقبل خالد بن الوليد حتى متربعسكر فمر بزندورد فافتحها وامن اهلها وصالحوة ومرتبناحية الأليس اهلها ومالحوة ومرتبناحية الأليس فخرج اليه جابان عظيم من عُظماء العجم فوجه (خالد) اليه المثنى فخرج اليه جابان عظيم من عُظماء العجم فوجه (خالد) اليه المثنى

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

<sup>(</sup> r ) Ibn al-Kalbí has evidently taken his account of these matters from Abí Ismá'aíl. At the present day under similar circumstances an author would not escape the stigma of plagiarism. Compare Tabarí Vol. II. part 1st, p. 6. Ed. Kosegarten.

وهزمهم وقتلوا مقتلةً عظيمةً وذلك النهر اليوم يُدعا نهر الدم وصالح اهل الاليس واقبل حتى انتهى به الى مجتمع الانهار فاستقبله زاذبة صاحب مسالح كسرى فيما بينه و بين العرب فقاتلهم قتالاً شديداً وخرج اليهم زاذبة من الحيرة فرجه خَلد المثنّى بن حارثة مقدّمة له فلقيهم المثنّى فقاتلهم قتالاً شديداً (ثم أن خَلداً) اطّلع عليهم فلما راوه انهزموا فلما رائ فلك اصحاب الحيرة خرجوا وفيهم عبد المسيح بن عمرو (بن بُقيلة) الازدي وهاني بن قبيصة الطائي فقال لهم خَلد بن الوليد انّي ادعوكم الى الله والى عبادته الى الاسلام فان قبلتم فلكم مالنا و عليكم ما علينا وان ابيتم (فقد جئناكم باقرام) هم اشدّ حبًّا للموت منكم للحياة فقالوا وان ابيتم (فقد جئناكم باقرام) هم اشدّ حبًّا للموت منكم للحياة فقالوا

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسمعيل محمّد بن عبد الله الازدي البصري قال وانا ابو المثنّى الكلبي - ان عبد المسيح بن عمرو بن بُقَيلة استقبل خَلدًا فقال له خَلد حين لقيه من اين اقصل اثرك ؟ قال من ظهر ابي قال ومن اين خرجت ؟ قال من بطن اتمي قال ويحك في (آي) شي انت ؟ قال في ثيابي قال ويحك على ايّ شي انت ؟ قال على ظهر الارض قال ويحك ا تعقل ؟ قال نعم و اربط قال ويحك انيّ انبا طهر الارض قال ويحك ا تعقل ؟ قال نعم و اربط قال ويحك انيّ انبا اكلمك بكلام الناس قال و ان اجيبك جواب الناس قال ويحك اسلم انت المحرب ؟ قال بل سلم قال فما بال هذه الحصون التي ارى ؟ قال بنيناها المحرب ؟ قال بل سلم قال فما بال هذه الحصون التي ارى ؟ قال بنيناها المحدد عتى يجي الحليم فينهاه قال ثم انهما تذاكرا الصلح فاصطلحا على

<sup>( &#</sup>x27;) Worm-eaten.

ماية الف درهم يوريها اهل ( العلم عن اليهم في كلّ سنة فكانت تلك الهاية، الألف الدرهم اول مال دخل من ارض العراق المدينة ...

قال خُلد لاهل الحيوج صالحناكم على ان لاتبغونا غايلة وان تكونوا لذا عونا على اهل فارس فاقروا بذلك و فعلوا وكان ظهور المسلمين احبّ اليهم من الفرس .

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمّد بن عبدالله قال وحدثني المجالد عن السّعبي و القسم بن الوليد عن السّعبي و قال قرأً ) بنو بُقَيلة كتاب خُلد بن الوليد الى اهل المداين و

## بسم الله الرحمن الرحيم

" من خَلد بن الوليد الى (موازَّبة) إهل فارس سلام على من اتّبع الهدى الما بعد فالحمد لله الذي فضّ حرمتكم و سلب ملككم و وهن كيدكم فانّه من صلّى صلاتنا و استقبل قبلتنا و إنل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له مالنا وعليه ما علينا فاذا جاءكم كتابي هذا فابعثوا اليّ بالوهن و اعتقدوا منّي

<sup>( ° )</sup> Worm-eaten. ( ° ) Died A. H. 144. Mojálid did not bear a high character; for which reason Aboo Ismá'aíl corroborates his evidence by the testimony of Qásim, whose veracity could not be called in question.

القاسم بن الوليد الهيداني ابوعبد الرحمن Died A. H. 141. ( القاسم بن الوليد الهيداني ابوعبد الرحمن الكوني القاضي المحددي [ و حدد عهو مالك بن ذي بارق بطن من همدان ] عن الشعبي و عنه و ابو اسمعيل صحمد بن عبدالله الأزدي صاحب فتوح الشام و قال ابنه توفئ [ القاسم ] سنة احدى و اربعين وماية ( تذهيب القهديب )

، الذمّة و ادّوا اليّ الجزية و الا فوالله الذي لا الله الآ هو لابعثنَ اليكم قوماً يعبّرون الموت كما اللم تعبّون الحياة " و فلمّا اتاهم الكتاب و قرءوة اخذوة يتضعكون منه و ذلك سنة اثنى عشرة .

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسمعيل محمّد ابن عبد لله، قال و حدثني اسمّعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم و قال رايت خَلد بن الوليد و هو بالحيوة امناً ما يخاف واحدًا و هو متوشّع ثوبًا قد شدّ طرفيه في عنقه قال و سمعته يقول بالحيوة لقد اندقّ في يدي تسعة اسياف يوم موتة و بقى في يدي صفيحة يمائية و

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسمعيل محمد بن عبدالله قال وحدثني ابوزياد عن عبد الملك بن الاعور - ان خلد بن الوليد بعث بشير بن سعد الى اهل بانقيا و قد جاءت خيل المشركين عليها رجل من عظماء اهل فارس يقال له ( فرخ شداد ) ابن هرمز فلما راوا بشيراً و هو في نحو من مايتين من اصحابة خرجوا اليهم فرشقوهم بالنشاب فحمل عليهم

<sup>(</sup>١) Died A. H. 145. بن ابني حازم - واتفقوا على توثبقه و جلاله روى له البخارى و مسلم بن ابني حازم - واتفقوا على توثبقه و جلاله روى له البخارى و مسلم Biog. Dic. of Nawawi, Ed. Wüstfd. p. 157. See al-Bokhárí. also The Taisir-ol-waçool, Calcutta edition, p. 338. Tabarí Vol. II. part 1st, p. 46. Nawawi's Biog. Dic., p. 224. This speech of Khálid's is also to be found in the "Istí'aáb," the "Içábah," and I have no doubt in some hundred other books. The authors of all the books I have mentioned (Tabarí excepted) quote al-Bokhárí, yet not one agrees precisely with the other in his version How great a boon to the oriental scholar would a correct edition of this—on the Hadíth—great authority's work be?

المسلمون فقتلوا فرخ الشداد ورصى رجل من الفرس بشيرًا بنشابة فاصابته فرجع الى خُلد هو واصحابة وهو جريع فبعث خُلد جُرير بن عبدالله البجلي الى اهل بانقيا فخرج اليهم بصبهن بن صلوبا فاعتذر اليهم من ذلك القتال و قال لجُرير لم يكن ذلك من راي ولا من امري ولكنهم نزلوا قرائ و انا كارة و عرض عليهم الصلع فصالحوة على الف درهم وطيلسان و كتب لهم جُرير كتابًا \*

ثم أن أبا عبيدة كتب الى أبي بكر رضي الله عده وهو بالجابية بسم الله الرحمن الرحيم

" اما بعد فان الروم و اهل البلد و من كان على دينهم من العرب قد اجتمعوا على حرب المسلمين و نحن نرجوا النصر و انجاز موعود الربّ وعادته الحسنى اَحببت اعلامك ذلك لترى فيه رايك ان شاء الله و السّلام " ...

قصّة عزل خالد بن الوليد عن العراق و ولايته الشام و كتب ابوبكر رضي الله عذه الى خُلد بن الوليد دراماً بعد فاذا جاءك كتابي هذا فدع العراق وخلّف فيه اهله الذين

<sup>(</sup> r ) Ibn Isháq calls him simply Ibn Caloobá, Ibn 'Omar,—meaning the same person, for he has this name in the superscription of Khalid's treaty—Caloobá b. Hastoona, and Ibn al-Kalbí Bocbohrí b. Caloobá.

قدمت عليهم وهم فيه و امن متخفّفاً في اهل القوق من اصحابك الذين قدموا العراق معك من اليمامة و صحبوك من الطريق و قدموا عليك من الحجاز حتى تاتي الشام فتلقى ابا عبيدة بن الجراّح ومن معه من المسلمين فاذا التقيتم فانت امير الجماعة و السّلام عليك »

وقدّم عليه بالكتاب (عبد الرحمن) بن حنبل الجمعي فقال له خُلد ما وراك حين قدم عليه قبل ان يقرأ الكتاب قال له خير و قد ممري ان تسير الى الشام فغضب خَلد وشقّ ذلك عليه وقال هذا عمل عمر نَفسَ عليَّ ان يفتح الله على يدي العراق [ وكانت الفوس قد هابوي هيبة شديدة و خافوة و كان خالد رحمه الله اذا نزل بقوم ص المشركين كان عذاباً من عذاب الله عليهم وليَثاً من الليوث وكان خُلد قد رجا ان يفتح الله على يده العراق ] فلمّا قرأ كتاب ابي بكر رضى الله عده وراى فيه انَّهُ قد ولَّالا على ابي عبيدة وعلى الشام كُلَّه كان ذلك سخا بنفسه وقال اضًا اذ ولآني فان في الشام حلَّفاً من العراق فقال له بشير بن ثور العجلي وكان من اشواف بني عجل و فرسان بكر بن وايل و من رؤوس اصحاب المثنَّى بن حارثة فقال لخُله اصلحك الله والله ما جعل الله الشام من العراق خُلعًا والعراق اكثر من الشام حنطةً وشعيرًا و ديباجًا و حربراً

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

<sup>( &</sup>quot; ) These two words I have no doubt should be similar, but I am at fault regarding them, and as I before mentioned the "MS." is two carefully written to warrant an honest Editor in taking liberties with it.

و فضةً و ذهباً و اوسع سعةً و اعرض عرضاً والله ما الشام كُله الآ كجانب يسير من العراق ( فكرة المثنى ) بن حارثة مشورته عليه وكان يحبّ ان يخرج خَلد عنه و يخليه و ايناها فقال خَلد ان بالشام اهل الاسلام و قد زحفت اليهم الروم و تهيئوا لهم و انها انا مغيث لهم ثم راجع اليكم فكونوا انتم هاهنا على حالكم التي انتم عليها فاذا فرغت مما اشخص له فانا منصرف اليكم عاجلاً وان ابطات رجوت الا تعجروا و لا تهنوا فان خليفة رسول الله صلى الله عليه ليس بغافل عنكم ولا بتاري ان يمدّكم بالرجال و الجنود حتى يفتح الله عليكم هذه البلاد ان شاء الله .

## مسير خُلد بن الوليد الي الشام ووقايعة في طريقة بذي تغلب وغيرهم

قال ثم ان خَلداً خرج من الحيرة فسار حتى اغار على الأنْبَار ثم على مَنْدُوا وخلّف سعيد بن عمرو بن حرام الانصاري ثم انحطّ بعين التَمر فانتقضت ببشير بن سعد جراحته بعين التمر و مات رحمه الله شهيداً ودفن بعين التمروكانت بها مسلحة لاهل فارس مرابطة فرمى رجل من الفرس عمير بن رياب بن حذيفة بن ( هاشمٌ بن ) المغيرة بنشابة فمات هناك شهيداً

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

عمير بن رياب بن حذيفة بن هشم (.Sic) بن سعيد بن سهم هذا ( ٣ ) قول ابن الكلبي و قال الواقدي هو عمير بن رياب بن حذيفة بن سعيد بن سهم القرشي السهمي كان من مهاجرة الحبشة واستشهد بعين التمو قرب الكوفة تحت راية خالد بن الوليد ( الاستيعاب )

ويرسمه الله فدفن الى جانب بشير بن سعد الانصاري و قاتلهم خَلد بن الوليد فعضنوا منه فاستنزلهم فضرب اعناقهم و سبئ ذراريهم و كانوا آول سبي سبي سبي من العراق وسبئ منهم خالد سبايا كثيرة وكان من ذلك السبي ابو عجرة ابو عبد الاعلى الشاعر و سيرين ابو صحمد بن سيرين و حمران بن ابان مولى عثمل بن عفان رضي الله عنه و قتل بها خالد ابن عمر حمران هلال ابن بشير النمري و صلبه ثم ان خالدًا ردّ الضعفا مع عمير ابن سعد الانصاري و مضى في ستّة ماية رجل وقال للمثنى بن حارثه انصرف

<sup>( )</sup> In the copy of the Icabah I have used, I find the following ان خاله بن الوليد مر حتى نزل بعين القهر فاصاب سبيا مذهم passage سيرين ابو عمرة حمران بن ابان مولئ عثمان اصله من التمر بن But if we are to give credence to قاسطة وسبي من عين التمر Ibn Ishaq's statement, or that of his transcriber viz. that his own grandfather was amongst these very prisoners, his testimony on this point should be good. He says (apud Tabarí part 2. vol. 1st p. 128.) وسبى من عينالتمرومن ابناء تلك المرابطة سبايا كثيرة فبعث بها الى ابى بكو فكان صن تلك السبايا ابو عمرة مولئ شبان وهو ابوعبد الاعلى بن ابي عمرة وعبيدة مولى المعذى من الانصار من بنى زريق وابوعبدالله مولى زهرة وخير مولي ابي داود الانصاري ثم احد بني مازن بن النجار ويسار وهو جد محمد بن اسحق مولى قيس بن مخزمة بن المطلب بن عبد مذاف وافلير مولى ابي ايوب الانصاري ثم احد بني ملك بن النجار وحمران بن ابان مولئ عثمان بن عفان وقتل خالد بن الوليد هلال بن عقبة بن بشر النمرى و صلبة بعين (See also Ibn Khallikan No. 623.) There is evidently some error in the text above, which I have not attempted to correct. It was originally has been عمر but عمر has been interclated and Jis added on the margin; adopting an excellent oriental custom I subjoin, الله عالم.

الى سلطانك غير مقصر ولا ملوم ولا وان وقدّم خالد امامه كتابًا الها الها الشام في مسيرة اليهم .

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبدالله قال وحدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن عمرو بن محصن عن عبدالله بن قرط الثمالي قال لما خرج خُلد من عين التمر مقبلاً الى الشام كتب الى المسلمين بالشام مع عمرو بن الطفيل بن عمرو الازدي وهو ابن ذي النور \*

## بسم الله الرحمن الرحيم

"من خلد بن الوليد الى من بارض العرب من المومنين و المسلمين سلام عليكم فانّي احمد اليكم الله الذي لا اله الآهو الما بعد فانّي اسلال الله الذي اعزّنا بالاسلام و شرّفنا بدينه و اكرمنا بنبية محمّد صلّى الله عليه و سلم و فضّلنا بالايمان رحمة من ربّنا لنا واسعة و نعمة منه علينا سابغة ان يتم ما بنا وبكم من نعمته و احمدوا الله عباد الله يُزدكم و ارغبوا اليه في تمام العافية ويدم ملى الله على نعمه من الشاكرين و ان كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه الله عليه الني بالمسير اليكم وقد شمرت و انكمشت وكان خيلي قد اطلّت عليكم في رجال فابشروا بانجاز موعود الله وحسن ثوابه عصمنا الله و اياكم بالايمان و ثبّننا و اياكم على الاسلام و رزقنا و اياكم حسن عصمنا الله و اياكم علي الاسلام و رزقنا و اياكم حسن عصمنا الله و اياكم عليكم " و وكتب معه الى ابي عبيدة .

<sup>(</sup> r ) Died according to Khalífah (apud Dzohabí's Biog. Dict. No. 80. Lbry. As. Soc.) A. H. 133. He was the younger brother of 'Abd al-Rahmán before mentioned (See p. 31. n.) and died young i. e. under 60 years of age.

## بنهم الله الرحمي الرحيم

" لابي عبيدة بن الجراح من خالد بن الوليد سلام عليك فاتي احمد اليك الله الذي لا اله الآهو اما بعد فاني اسل الله لذا ولك الامن يوم المخوف و العصمة في دار الدنيا فقد اتاني كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه يامرني بالمسير الى الشام و بالمقام على جندها و التولّي لامرها و الله ماطلبت ذلك ولا اردته ولا كتبت اليه فيه وانت رحمك الله على حالك التي كنت بها لا يعصى امرك ولا يخالف رايك ولا يقطع امر دونك مالك صيد من سادات المسلمين لا ينكر فضلك ولا يستغنى عن رايك تمم الله ما بالله ما بنا و بك من نعمه الاحسان (ورحمنا) و اياك من عذاب النار والسلام عليك و رحمة الله " \*

قال فلمّا قدم عليهم عمرو بن الطفيل و قرأ عليهم كتاب خُلد بن الوليد و هم بالجابية و دفع الى ابي عبيدة كتابه فلمّا قراة قال بارك الله بخليفة رسول الله صلّى الله عليه فيما راى (وحيّا) الله خُلداً بالسّلام قال وشقّ على المسلمين عزل ابي عبيدة ولم يكن على احد باشد منه على بني سعيد بن العلى لانهم كانوا متطوعين حبسوا انفسهم في سبيل الله حتى يَظهرَ الله الاسلام فامّا ابو عبيدة فلم يتبيّن في وجهه ولا في شي من منطقة الكراهية لامر خالد ثم ان خلداً خرج من عين النمر حتى أغار على بني تغلب و النمر بأليّس فقتلهم و هزمهم واصاب النمر حتى أغار على بني تغلب و النمر بأليّس فقتلهم و هزمهم واصاب من اموالهم فان رجلاً منهم يشرب شراباً في جفنة و هو يقول ه

<sup>( &#</sup>x27; ) Worm-eaten.

الأعنّلاني قبل جيش ابي بكر و لعلّ منايانا قريب و ما ندري قال فما هو الآ ان فرغ من قوله وشدّ عليه رجل من المسلمين بالسيف فضرب عنقه فاذا (راسة) في الجفنة و

طريق خُلد التي اخذ فيها الى الشام

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمّد بن عبدالله قال وحدثني حمزة بن علي عن رجل من بكر بن وائل ان رجلاً من محارب يقال له مُحرِز بن حريش بن ضليع قال لخلد اذا بلغت محضَضاً وكان يتجرّ بالحيرة و يختلف الى الشام فقال لخلد اجعل كوكب الصبح على جانبك الايمن ثم أمّه حتى يُصْبح فانك ( لاتجرر ) فجرّب ذلك فوجده كذلك ثم ان خُلداً اخذ السماوة حتى انتهى الى قراقر وهما منزلان من قراقر الى شُوا و بينهما خمس ليال فلم يهتدوا الطريق فدُلُّ على وافع بن عمرو الطائي وكان دليلاً \* فقال لخلد خلّف الاثقال و اسلك هذه المفاوز ان كنت فاعلاً فكرة خلد ان يخلّف احداً فقال قد اتاني امرً هذه المفاوز ان كنت فاعلاً فكرة خلد ان يخلّف احداً فقال قد اتاني امرً لابدّ من انفاذه و ان نكون جميعاً قال فوالله ان الراكب المنفود ليخافها لابدّ من انفاذه و ان نكون جميعاً قال فوالله ان الراكب المنفود ليخافها

<sup>( )</sup> Ibn Isháq adds the four following distiches.

الأعللاني بالزجاج وكررا • علي كبيت اللون صافية تحري الا عللاني من سلافة قهوة • تسلي هموم النفس من جيد الخمر اظن خيول المسلمين وخالدا • استطرقكم قبل الصباح من البشر فهل لكم في السير قبل قتالهم • وقبل خروج المعصرات من الخدر

<sup>(</sup> P ) Worm-eaten.

<sup>( )</sup> This account is so similar to Ibn Ishaq's, that my remark at sage 53 regarding Ibn al-Kalbi might be here applied to Abi Isma'ail.

وعلى بفسه وما يسلكها الله معرراً فكيف انت بهن معك ؟ فقال انه لابد من ذلك وقد اتقنى عزيمة قال فمن استطاع منكم ان يوقر اذنى واحلته ماَّء فليفعل فانَّها المهالك الَّا ما ( وقلَّى ) اللَّه عزَّ وجلَّ ثم قال الطاتُّ الخالد ابغنى عشرين جزورًا (عظاماً) سماناً مسان ففعل ( وظمَّاهن ) حتى اذا اجهدن عطشًا سقاهن حتى اذا ( ارواهن ) قطع مشافرهن ثم كمع في [ اي شد افواههي ] لان لا تجدّر ثم قال لخُله سر بالخيول و الاثقال فكلَّما نزل منزلاً نحر من تلك الجزور اربعاً ثم اخرج ما في بطونها من الماء فسقاها الخيول و شرب الناس مما تزودوا حتى اذا كان اخر ذلك قال خُلد و هو [ رافع ] ارمد و یحك ما عندى قال ادركك الركى ان شاء الله وقد أُجهد الناس وعطشوا وعطشت دوابهم فقال رافع انظروا هل تجدون شجرة عُوسج على ظهر الطريق قالوا لا قال انا لله قد والله هلكتم واهلكتم انظروا لا ابالكم فنظروا فوجدوها فكبَّرو كبّروا فقال احفروا في اصلها فاحتفروا فوجدوا عيناً فشربوا حتى رووا و اخذوا ص الماء حاجتهم فقال رافع و اللّه ماوردت هذا الماء قُطُ الله مرة واحدة مع ابي و انا غلام فقال في ذلك راجز. لله دُر رافع أَنَّى اهْدَدي فَوَّزُ مِن قُراقِرِ الى شُوا ( ارض ) اذا ما سَارَها الجيشُ بكا ما سارها قبلك مِن انسِ أَرا

Unfortunately however, in this instance Ibn Ishaq's sanad, the only TRUE test is wanting. I would give our Author the benefit of the doubt.

<sup>(</sup>r) Worm-eaten.

<sup>(</sup> م ) Ibn Ishaq (apud Tabari) writes معمون Saif ditto. The Lexicons do not give عدم in the sense it is here used.

## و هذا كتاب خلد لبني مَشْجَعة

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسهاعيل محمّد بن عبد الله قال وحدثني المُسيّب بن زُبير بن افلح بن يُعبُوب عن عمرو بن ضُريس المشجعيّ وهم حي من قضاعة وقال اقبل نحونا خَلد بن الوليد من العراق حتى اخذ على قُراقر ثم شَوا ثم اللوا ثم قُصَم وكتب لنا [ايها الحيّ من مشجعة] كتاباً فهو عندنا الى اليوم و

## بسم الله الرحمي الرحيم

"هذا كتاب خُلد بن الوليد لبني مشجعة ان لهم ساقية قُصُم عذبها و سقّيها و جُلدها اي عامرها عامر الارض ما شرقيها و ان لاهل الغوطة ما غربيها" قال و نفر معه يعبوب بن عمرو فاخذ على الغدير ثم على ذات الصنعين ثم خرج على الغوطة حتى اغار عليهم فقتل ماشاء و غذم ثم

وان العدو دخلوا دمشق و تحصّنوا فاقبل ابو عبيدة وكان بالجابية مقيماً فاقبل اليه حقى لقيه و نزل معه ( الغوطة فحاصر ) اهل دمشق \* (٣) اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمّد بن عبدالله قال وحدثنى الحرث بن كعب عن قيس ( بن ابي ) حازم قال كان خرج مع كلد من بجيلة وعظمهم من احمس نحو من مايتي رجل وجماعة حسنة نحوهم من طي وكان في نحو من ثلثماية رجل من المهاجرين والانصار

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

<sup>( &</sup>quot; ) Having now fairly settled Khálid in Syria, for the convenience of my readers, I give abstracts of his journey as detailed by our Author and—as far as the meagreness of my sources of information will permit ( قول ابي اسماعيل ) اليمامة . بصرة - نباج - زندورد - other old writers. هرصز دجرد - الاليس - صجتمع الانهار - حيوة - انبار - صندوا - عين القمر -الأليس . سهاوة - قراقر . شوا - اللوا - قصم - الغدير - ذاك الصنمين -Ibn Ishaq the oldest writer, it will be observed, does not differ very materially from Abí Ismá'ail. - اليمامة ) اليمامة ) We next have بانقيا . بارسوما . الأليس . حدرة . عين التمو . قراقر . سوئ . the account of Saif b. 'Omar. His History is somewhat confused and I have found great difficulty in making this abstract. I have not been able from the study of his isnáds to discover, that more than one account is related. It would appear that Army Head Quarters were fixed at Hirah for some time, and that from this place, Khálid made predatory expeditions to some distance. I would remark however that the Hawran here mentioned, must not be mistaken for that of Syria; there was a place of this name, situated about 15 or 20 miles from Alvos. Regarding Dawmat al-Jandal situated so very far south, I can only mention that Tabari states, that leaving his Army, Khalid made the pilgrimage to Makkah, for which moreover he was severely repri-( قول سيف بن عمر ) اليمامة - الكواظم - الفرات - manded by Abí Bakr الثنى الولجة - الاليس - امغيشيا - ادقلي على فم الفوات - خورنق - حيرة -فلوجة . كربال . انبار عين القمر . دومة الجندل . حيرة . العين (حباب ـ

وكان اصحابة الذين دخل بهم الشام ثمان ماية رجل و خمسين رجالاً ولم يصحبه الا قوي ذو نية و بصيرة لانه كان يُقْحمهم امورًا يعلمون انه لايقوي على ذلك الله كل قوي جُلد فاقبل بنا حتى مرّ بنا على أرّتة فحاصر اهلها واغار عليهم فاخذ الاموال وتحصّن اهلها فلم يبارحهم حتى صالحوی .

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبدالله قال وحدثني ابو جَهْضم عن عبدالرحمل بن السُليك عن عبدالله بن قُرط وقال ومرّ بتُدّمر ( فتحصّنوا ) منه فاحاط بهم من كُلّ جانب واخدهم بكلّ ماخذ فلم يقدر عليهم فارتحل عنهم فاجتمع ( عُظماؤهم فقالوا )" أنّ الأنوى الآ ان هاولاء القوم الذين نزلوا بكم هم الذين كنا نتحدث انهم يظهرون علينا فافتحوا لهم ( وصالحوهم ، فبعثوا ) الى خلد بن الوليد ففتحوا له وصالحوه و كان قد قال لهم حين ارتحل عنهم والله لوكنتم في السحاب الاستنزلناكم و لظهرنا عليكم وما جئناكم الله ونحن نعلم انكم ستفتحونها علينا و ان انتم لم عليكم وما جئناكم الله ونحن نعلم انكم ستفتحونها علينا و ان انتم الم عليكم وما جئناكم الله ونحن نعلم انكم ستفتحونها علينا و ان انتم الم عليكم وما جئناكم الله ونحن اليكم لوقد انصوفت من وجهي هذا ثم

بردان الحنى) مضيع حوران - الرنق - حماة - الزميل - الثنى - بشر . رضاب - الفراض - حيرة - دومة - قراقر - سوى - مضيع - الرما نتين - كثيب - دمشق • After Saif follows Ibn al-Kalbí. We have the account also of Ibn Shabbah but as he lived a century later than Aboo Ismá'ail (See. p. 45. n.) I do not add it. - اليمامة - النباج - الكبي ) - اليمامة - النباج - مجتمع الانهار - حيرة - بانقيا •

<sup>2</sup> This word is pointed Alis, that following it Alyos. 3 From Hirah Khálid detached a division to Bánqía (see text). 4 From this place divisions were sent to Haçíd and Khanáfis under the respective commands of al-Q'aqá'a and Abí Lailá.
5 The places between brackets are mentioned simply as being passed on the road.
( ) Worm-eaten.

لا ارتعال عنكم حقى اقتل مقاتلتكم و اسبي ذراريكم ثم ارتعل فمضى اليه فرجع اليهم ففتحوا له وصالحوه .

اخبرنا العسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمَّد بن عبداللَّا و حدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن عمرو بن صحص عن سواة عبد الأعلى بن سراقة الازدي ، قال صر خُلد في طريقه تلك حوارين فخافوه وهابود و تحرز اكثرهم منه وتحصنوا و اغار عليهم ف الاموال وقتل الرجال واقام عليهم أيّامًا فبعثوا الى ماحولهم ليد فامدوهم من مكانين اثنين جاءهم من بعلبك مدد [وهي من ارض ده ومن قبل بُصُوئ [ وهي مدينة حوران] ومن ارض دمشق ايضاً ( فلمّا خالد المددين قد اقبلا خرج فصف الناس ثم تجود في مايتي فارس على اهل بعلبك و انهم لاكثر من ( الفي رجل ) فقصف بعضهم على و قتل منهم مقتلةً عظيمةً وما وقفوا له ساعة حتى انهزموا و دخلوا اا ثم انطلق يوكض الوجيف في اصحابة وجيفًا حتى اذا كان بحذاء مد بُصُّرئ وانَّهُم لاكثر ۚ من الفين استعرضهم ثم حمل عليهم فما ثبتوا لة حتى هزمهم فدخلوا المدينة وخرج اهل المدينة فوموا المسلمين باا

<sup>, )</sup> Worm-eaten.

<sup>&</sup>quot;) The meaning of this word is "a few moments;" when an Arab nilked a camel dry, he then put the young camel to the teat for a nt which, they say, immediately produced a fresh flow of milk, the camel was remilked, and this short interval was called ••

• was a saying of the Prophets. The word is by no uncommon and I notice it, simply as shewing the wonderful isness of the language.

فحمل عليهم خُلد بن الوليد فاحجرهم في المدينة و انهزموا و انصوف عنهم خُلد خُلد يومئذ فلمّا كان من الغد خرج اهل المدينة ليقاتلو فشدّ عليهم خُلد فهزمهم فلمّا راوا انّهم قد عجزوا عنة و انّهم لاطاقة لهم به صالحون •

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمّد بن عبدالله قال قال عمرو بن مخصن حدثني علم من اهل حوارين وكان من شجعانهم و اشدّائهم فقال والله لخرجنا الى خُلد بعد ما جاءنا مدد بعلبك و اهل بصرى (بيوم) فخرجنا اليه والله لاكثر من خُلد واصحابه بعشرة اضعافهم قال فها هو الله ان دنونا مذهم فثاروا في ( وجوهنا بالسيوف ) كأنهم الاسد فهزمونا اقبيم هزيمة و قتلونا اشد القتل فها عدنا نخرج اليهم حتى صالحناهم ( وقد رايت ) منَّا رجلا كنَّا نعدٌ لا بالف رجل و كان يقول لئن رايت اميرهم لاقتلنة فلمًّا رائ خالدًا قال له اصحابه هذا خالد امدرالقوم قال فحمل عليه العلج و إنا لذرجوا لباسه و شدته ان يقتله فما هو الآ ان دنا منه فضرب خُلد فرسة فقدَّمة علية قال وكان خُلد رضي اللَّه عنه اذا كان عند الحرب فكانَّة يربوا و يعظم ويهول من ينظر اليه فاستقبل العليج فاستعرض وجهه بالسيف فضربه فاطار نصف وجهه وقحف راسه فقتله ، قال وانهزمنا اقبيم هزيمة حتى دخلنا مدينتنا فما كان لنا هم الله الصلم حتى صالحناهم .

### وقعة بصرى و اهلها

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمّد بن عبدالله قال وحدثني الحرث بن كعب عن قيس بن ابي حازم، قال كنت مع خُلد بن الوليد

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

محين مر بالشام فاقبل حتى نزل ببصرى من ارض حوران وهي مدينةها فلمًّا اطماننا و نزلنا خرج الينا الدرنجار في خمسة الف فارسِ من الروم فاقبل الينا ومايظنّ هو و اصحابه اللّ انّا في انفّهم فخرج خَلد فصفّنا ثم جعل على ميمنتنا رافع بن عمروالطائي وعلى ميسوتنا ضرار بن الازور وعلى الرجال عبد الرحمٰن بن حذبل الجمعي وقسم خيلة فجعل على شطرها المُسَيِّب بن نجبة وعلم الشطر الاخر رجلاً كان معه من بكر بن وايل و لم يُسمَّه فطَّننت انَّه مذعور بن عدي العجلي وكان قد توجّه من العراق الى الشام مع خُله بن الوليد ثم صاربعد ذلك الى ( مُصور) قدارة بها اليوم معروفة قال فامرهما خالد حين قسم الخيل بينهما ان يرتفعا من فوق القوم عن يمين وشمال ثم ينصبّان على القوم قال فانطلقا ففعال ذلك قال ثم امر خَله من معة ان يرجعوا الى القلب فرجعنا اليهم والله مانحن الا ثمان ماية رجل و خمسون رجاً و اربع ماية رجل من مشجعة من قضاعة استقبلنا بهم يُعبوب رجل منهم فكنّا الف رجل ومايتي رجل ونيفاً قال وكنّا نظنّ ان الكثير (منَّ المشركين) والقليل عند خلد سواء لانة كان لا يملاء صدرة ( منهم شئ ) ولا يبالي من لقى منهم لجُرءته عليهم وشدّته ونجدته (ثم دنّونا) منهم بدؤنا بالحملة علينا فشدّوا علينا شدّتين فلم ( نبرِّج ) مواققنا ثم انّ خُلداً نادئ بصوتِ جَهُورَي شديد عال فقال ياهل الاسلام الشدّة الشدّة احملوا رحمكم الله عليهم فأنكم ان قاتلةموهم صحقسبين تريدون بذلك وجه الله فليس لهم ان يواقفوكم ساعة ثم ان خَلدًا شدّ عليهم و شدونا معه فوالله

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

الذي لا الله الله هو ما ثبتوا لذا فواقًا حتى انهزموا فقتلنا منهم في المعركة مقتلة عظيمة ثم اتبعناهم نكردهم و نقتلهم و نصيب الطرف منهم و نقطعهم عن اصحابهم ثم نقتلهم فلم نؤل كذلك حتى انتهينا الى مدينة بصرئ وهي مدينة حوران فاغلقوا ابوابها و تحصنوا منّا ثم اخرجوا الينا الاسواق وصالحونا اهل بصرئ و استقبلوا المسلمين بكُل ما يحبّون وسئلونا الصلح فصالحنا هم و خرج خلد من فورع فاغار على ناس من غسّان (في جانب مرج) راهط فقتل منهم وسبئ وصالحنا عامّتهم (واسلموا).

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبدالله (قال) وحدثني المسيّب بن الزبير بن افلح بن يعبوب عن عمرو بن ضريش المشجعي قال محمد وحدثني ابوالخزرج الغساني قال كانت أمّي من ذلك السبي فلها ولت دين المسلمين و هديهم و صالحهم وعفافهم وقع الاسلام في قلبها فاسلمت قال فطلبها ابي في السبي فعرفها فاتي المسلمين فقال ياهل الاسلام انّي اخوكم وانا رجل مسلم وقد جثتكم مسلماً وهذه امرأتي قد اصبتموها فان رايتم ان تصلوني وترعوا حقي وتحفظوني وتردوا علي اهلي فعلتم وقد كانت امرأته اسلمت وحسن اسلامها فقال لها المسلمون مسلماً

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

<sup>(</sup>r) Sic. The isndd is evidently faulty. It will be observed that al-Mosaíyab relates on the authority of his Great-great-grand-father, who moreover does not appear to have an eve-witness: his son Y'aboob would be, the proper authority.

ورجعتُ اليه وان لم يكن مسلماً فلا حاجة لي فيه ولست راجعة اليه ابداً فدفعوها اليه ...

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمّد بن عبد الله قال وحدثني يزيد بن يزيد بن جابر، قال لمّا دخل خَلد الغوطة وكان صّ ( على ثُذَيَّة ) فحازها و معه راية له بيضًا تدعا العقاب فلمَّا ( قبُّل ) تلك الثنيية سميت ثنيية العقاب الى اليوم ثم اقبل خَلد بن الوليد حتى نزل ديراً يقال له دير خُله وبه يعرف الئ اليوم فنزله وهو ممَّا يلي باب الشرقي و جاء ابوعديدة بن الجراح من قبل الجابية حتى نزل باب الجابية ثم شنًّا الغارات في الغوطة وعلى غير الغوطة فبينًا هما كذلك اذ اتاهما وردان صاحب حمُّص في جمع عظَّيْم من الروم وهو يريد ان يقتطع شرحبيل بن حسنة وهو ببُصْرى قال واتى خالداً وابا عبيدة ان جموعاً من الروم قد نزلت اجذادين وان اهل البلد ونصارى العرب قد سارعوا اليهم وجاءهما خبر افظعهما وهما مقيمان على قوم وهما يقاتلانهم فالتقيا فتشاورا في ذلك فقال ابو عبيدة لخالد ارى ان نسير حتى نقدم على شرحبيل بن حسنة قبل أن ينتهي اليه العدو الذين قد صهدوا صُمّدة فأذا اجتمعنا سرنا جميعاً حتى نلقام فقال له خُلد ان جمع الروم هاهنا باجنادين وان نصى سرنا الى شرحبيل بن حسنة ذبعنا عدونا هاولاء من قريب ولكنني ارى ان نصهد صمد عُظمهم وان نبعث الى شرحبيل بن حسنة فنحذره مسير العدو اليه

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

و ناصره ان يوافينا ( باجنادين ) و نبعث الى يزيد بن ابي سفيل فنحدره مسير العدو اليه و نامره ان يوافينا باجنادين و نبعث الى عمرو بن العاص فيوافينا باجنادين ثم نناهض عدونا باجمعنا فقال ابوعبيدة هذا راي حسن فامضه على بركة الله و نسئل الله بركته .

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمّد بن عبدالله قال فعدّثني محمد بن يوسف عن ثابت عن سمل بن سعد . قال قام خَلَد بن الوليد في الناس وكان قد هم بالرحلة من دمشق الى اجنادين حين بلغه الله الروم قد جمعت له بها جمعاً فجمع الناس ثم قام فحمد الله واثنى عليه وصلّى علي النبيّ صلّئ اللّه عليه ثم قال امّا بعد فانّه بلغني انّ طايفة من الروم نزلوا باجنادين وأنَّهم استعانوا باناس وهم قليل من اهل البلد فسالوهم النصر علينا استقلالًا لمن معهم الى الكثيرة ذلاًّ ولوماً والله ان شاءالله جاعل الدبرة عليهم و قاتلهم كلّ قتلة فاقصدوا ( بنا قصدهم ) فانى كاتب الى يزيد بن ابي سفيل حتى يوافيني بمن معه من المسلمين ( من ) البلقاء والى عمروبن العاص حتى يوافيذي هذالك من ارض ( فلسطين ) وكاتب الي شرحبيل بن حسنة بمثل ذلك وكان شرحبيل ببصرى وكان هو الا ميرالذي كان عقد له ابوبكر رضى الله عنه وليزيد وعمروبن العاص حين بعثهم الهاالشام فكانوا الامواء وكان قال لهم دراذا جمعتكم حرب فامير

<sup>(</sup> r ) Sahl b. S'ad, Waqidi says was the last of the Companions who died (Λ. H. 91) at Madinah. According to al-Bokhari (apud Tadzhib al-Tahdzib) he died Λ. H. 88.

<sup>(</sup> P ) Worm-eaten.

والناس ابوعبيدة " فلم يزل ابوعبيدة اميرهم حتى وجه اليه رضي الله عنه خالد بن الوليد وكان عمربن الخطاب رضي الله عتامير ابي بكر رضي الله عنه خالداً على ابي عبيدة فلم يطعه ابوبك عنه وكتب ابوبكر رضي الله عنه الى ابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الى ابي عبيدة بن الجراح رضي الله الله الرحمي الرحيم

" اما بعد فانّي قد ولّيت خالدًا قتال الروم بالشام فلا تخالقُه واطع المروع فانّي ولّيته عليك وانا اعلم انك خير منه ولكن ظذ فطنة في الحرب ليسك لك اراد الله بنا وبك سُبُل الرشاد والسورحمة الله " ...

#### وقعة اجنادين

قال وكان خالد مبارك الولاية ميمون النقيبة ( مُهَكِرِباً بطيراً مطفرًا وكان مما صنع الله للمسلين في ذلك فورّى امرالناس الشخوص من ارض دمشق الى الروم الذين اجتمعوا باجنادين كواحدة الى الامراء .

### بسم الله الرحمن الرحيم

رد امّا بعد فانّه قد نزل باجنادين جموع من جموع الروة عدد ولا قوّة واللّه قاصمهم و قاطع دابرهم و جاعل دايرة السّوء عشخصت اليهم يوم سرّحت رسولي اليكم فاذا قدم عليكم فانهضوا المخصد الله في احسن عدّتكم و اصبّح نيّتكم ضاعف اللّه لكم اجا

Worm-eaten.

اوزاركم والسلام عليكم ورحمة الله " و مُسرّح بهذه النسخ مع انباط الشام كانوا هع المسلمين يكونون عيوناً لهم وفيوجاً وكان المسلمون يرضخون لهم ويعطونهم قال ودعا خُلد الرسول الذي يبعث به الي شرحبيل بن حسنة خقال كيف علمك بالطريق قال إنا ادلّ الناس بالطريق قال فادفع هذا الكتاب اليه (وحَّدُّرُه ) الجيش الذي ذُكرلنا انَّه يريده وخذُّ به وباصحابه طويقاً تعدل به عن طريق العدو الذي قد شخص اليه وتعجّل اليه حتى يقدم علينا باجنادين قال نعم فخرج الرسول الى شرحبيل بن حسنة وخرج رسول اخرالئ عمرو بن العاص و اخر الى يزيد بن ابي سفياً، وخرج خُلد وابو عبيدة بالنَّاس الى اهل اجنادين والمسلمون يومئذ سراع اليهم جُرأ عليهم فلمًا شخصوا ومضوا لم يرعهم الله و اهل دمشق في اثارهم يتبعونهم فلحقوا اباعبيدة وهو في اخريات الناس فلمّا راهم ابوعبيدة انّهم قد لحقوة واحاطوا به وهو في نحو من مايتي رجل من اصحابة و الروم في عدد كثير من اهل دمشق فقاتلهم ابو عبيدة قتالاً شديداً واتى خَلدا الخبروهو امام الناس والا يشعر بما لقى ابو عبيدة فاخدروة وهو في الفرسان والخيل فعطف خُلد راجعاً ورجع الناس معه وتعجّل خَلد في الخيل واهل القوّة فاقبلوا يركضون حتى انتهوا الئ ابى عبيدة واصحابه وقد احاط بهم الروم وهم يقاتلونهم قتالاً خشناً فحمل خُلد بخيلة على الروم فدق بعضهم على بعض وقدلهم ثلثة اميال وانهزموا هزيمة شديدة حتى دخلوا دمشق و (الصرَّف) خُله ومضه بالناس نحوالجابية والحذ يلتفت وينتظر قدوم اصحابه عليه

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

ه و مضى رسول خَلد الى شرحبيل لياتيه وليس بينه و بين الجيش الذين ماروا اليه من حمص مع وردان الا مسيرة يوم وكان قد قرب منه و شرحبيل لايعلم ولا يشعر بمسيرهم اليه فدفع الرسول الكتاب اليه واخبرة الخبر واستحثّه بالشخوص فقام في الناس فقال يايها الناس اشخصوا الى اميركم فانه قد توجه الى عدو المسلمين باجنادين وقد كتب الى يا مردى بموافاته هنالك ثم خرج بالناس ومضى بهم الدليل وبلغ ذلك الجيش الذي خرج مى طلبهم فاقبلوا في اللهم وجاء كتاب من الروم الذين باجنادين الئ صاحبهم دد ان اقدم علينا فانا مؤسّروك علينا ومقاتلون معك العوب حتى نخرجهم من بلادنا ، فاقبل في اثار المسلمين رجاء ان يستاصلهم ويتعوّرهم و يصيب منهم طرفاً ويكون قد نكب طايفة من المسلمدن فاسرع السيرقبلهم فلم يلحقهم وقدم شرحبيل ومن معة من المسلمين على خالد وجاء وردان فيمن معه حتى وافاجموع الروم باجنادين فامروه عليهم واشتد امرهم واقبل يزيد ابن ابي سفين حتى وافا خَلداً وإبا عبيدة ثم انهم ساروا حقى ( نزلوا ) باجنادين و جاء عمرو بن العاص فيمن معه من المسلمين فاجتمع الناس جميعاً باجنادين وكان ابان بن سعيد بن العاص قد خطب ام ابان ابنة عتبة فتزوّجها ودخل عليها ليلة الجمعة وبات عندها ليلة السبت وتزاحف الناس غداة السبت فخرج خُلد بن الوليد فانزل ابا عبيدة في الرجال و بعث معاذ بن جبل على الميمنة وبعث سعيد بن عامر بن حذيم القرشى على الميسرة وبعث سعيد ابن زيد بن عمروبن نفيل

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

على الخيل واقبل خُلد يسير في الناس وما يقرّفي مكان واحد يحرّف و الناس وقد امر نساء المسلمين فاحترمن وقمن من وراء الناس فهن يدعون الله ويستغثه فكُلّما مرّبهن رجل من المسلمين دفعن اولادهن اليه وقلن له قاتلوا دون اولادكم ونسائكم واقبل خُلد يقف كل قبيلة وكل جماعة ويقول اتقوا الله عباد الله قاتلوا في الله من كفر بالله ولا تنكصوا على اعقابكم ولا تهنوا من عدوكم ولكن اقدموا كاقدام الاسد وانتم احواز كرام فقد ابيتم الدنيا واستوجبتم على الله ثواب الاخرة ولا يهولكم ما ترون من كثرتهم فان الله منزل عليهم رجزة وعقابة وقال للناس أيّها الناس من كثرتهم فان الله منزل عليهم رجزة وعقابة وقال للناس أيّها الناس اذا انا حملت فاحملوا ه

اخبرزا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال وحدثني عبد الملك بن نوفل عن ابي سعيد المقبري عن معاذ بن جبل و قال يا معشر المسلمين اشروا انفسكم اليوم لله فانكم ان هزمتموهم اليوم كانت لكم هذه البلاد دار الاسلام ابداً مع رضوان الله والثواب العظيم من الله و كان من راي خلد مدافعتهم وان يوخروا القتال الى صلاة الظهر

<sup>(</sup> العصر Taisír, from Abí Dáood and Tirmidzí) says "I fought in several battles with the Prophet of God, and he rested (i. e. he did not fight) from day-break till sun-rise. As soon as it rose, he gave battle and fought till noon. He then rested again until the sun commenced to decline. When this took place he fought again until the afternoon prayer ( العصر ) He then rested until he had said prayers. After this he fought again and used to say. 'At, these times the breezes of victory are in motion.'" Both Moslim and al-Bokhárí have on the authority of 'Abd Allah, b. Abí Awfá, that one day the Prophet waited till afternoon. Mohammad's enemies must certainly have been, to say the least of it, very polite.

عند مَهبّ الارواح وتلك الساعة التي كان رسول الله صلّى الله علية وسلم يستحبّ القتال فيها فا عجلة الروم فعملوا على المسلمين مرتين من قبل الميمنة علي معاذ بن جيل ومن قبل الميسرة على سعيد بن عامرفلم يتحلحل منهما احد و رموا المسلمين بالنشاب فنادى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وكان من اشد الناس وكان من المحاجرين الأولين وكان من احد العشرة الذين بشَّرهم رسول الله صلَّى الله عليه بالجنَّة فنادى خالدا ُّ فقال عَلاَ مَ نستهدف لهاولاء الاعلاج وقد رشقونا بالنشاب حتى شمست الخيل واقبل خالد الى خيل المسلمين فقال احملوا رحمكم الله على اسم الله فحمل عليهم خالت و حمل الناس باجمعهم فما واقفهم فواقاً وانهزموا هزيمة شديدةً وتقلهم المسلمون كيف شاوا وإصابوا عسكرهم ومافية واصابت ابان بن سعيد نشابة وقد كان ابلاً يوميدن بلاءً حسنًا و قاتل قتالًا شديدًا عظم فيه غناوه وعرف فية مكانة و اصابته نشابة فزعها و عصبها بعمامته فحمله اخوته فقال اللهوته الاتنزعوا عمامتي عن جرحي فلوقد نزعتموها تبعتها نفسي وايم الله

<sup>(</sup> ال This must be a mistake of the transcribers. The text should, I think, run وهو ابن ابن عم عهر بن الخطاب Their respective pedigrees are as follows.

S'aid. b. Zaid. b. 'Amr. b. , 'Omar. b. al-Khattáb b. Nofail.

By this it will appear that the relationship should be removed once more. The names of the other nine companions alluded to above, were Aboo Bakr, 'Omar, 'Othmán, 'Alí, Talhah, Zobair, Aboo 'Obaídah, commonly called Ibn al-Jarráh, 'Abd al-Rahmán b. 'Awf, and S'ad b. Abí Waqqác. They are collectively known as the 'Asharat al-Mobashsharah.

ما المب انها بحجر من جبل الحمر و هو جبل السماق فمات يرحمه الله منها فقالت امرأته ام ابان ابنة عتبة بن ربيعة ما كان اغنايي عن ليلتي ابان و قتل اليعبوب بن عمرو ابن ضريس المشجعي سبعة من المشركين باجنادين وكان جليدا شديدا واصابته طعنة وكانوا يرجون ان يبرا منها فمكث اربعة ايام او خمسة ايام ثم انها انتقضت به فاستاذن ابا عبيدة ان ياذن له الى اهله فان يبرأ رجع اليهم فاذن له فرجع الى اهله يرحمه الله فدُفن هناك ، و تُقل سلمة بن هشام المخزومي ونعيم بن صخربن عدي العدوي وهشام بن العاص اخو عمرو بن العاص الموعم وكانوا من فرسان المسلمين و من الطفيل ذي النور الازدي ثم الدوسي وكانوا من فرسان المسلمين و من اهل النجدة و الشدة فقتلوا يوميذ يرحمهم الله .

وقتل المسلمون منهم في المعركة تُلثَّة الأف و ( اتبعوهم ) ياسرونهم

as usual rather conflicting accounts; most good authors however agree with Abí Ismá'aíl. The passage marked above appears to me somewhat obscure. The Qámoos, the Çíháh of Jawharí, Niháiyah, Mosháriq al-Anwár, &c. do not give for Somáq an applicable meaning; I extract however the following passage from the Bahral-Jawáhir which will I think explain the sentence. الشاق معروف اجرده الحديث الأجر بارد في الثالثة قابض يقطع القي والاسهال الصفراري وقيل في الاولى يابس في الثالثة قابض يقطع القي والاسهال الصفراري خاصة المقلي و "دنزف الدم وسيلانه من الي عضو كان" ونفعة في الماورد ينفع السقاع مضمضة ويمنع ظهور الجدري من العين تقطيرا وضماده على بطون الصبيان يمسك غبايعهم جيد للسلاق و حكة العين المتحالا الشربة للدواء الصبيان يمسك غبايعهم جيد للسلاق و حكة العين المتحالا الشربة للدواء

<sup>(</sup> P ) See page 65, n.

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

ويقتلونهم وخرج تلك الروم فلحقوا بايليا وقيسارية ودمشق وحمص فتحصّنوا في المداين العظام .

وكتب خاله بن الوليد الى ابي بكر رضي الله عذه و رحمه بفتح الله عزّو جلّ عليه و على المسلمين

## بسم الله الرحمي الرحيم

واذلال عدوة وحسن الصنع لاولياية والسلام عليك ملية عليه من خالد ابن الوليد الله الله الله اليه المسبوب على المشركين سلام عليك فانّي احمد اليك الله الذي الله الآهو امّا بعد فانّي اخبرك ايّها الصديق انّا التقينا نحن والمشركون وقد جمعوا لنا جموعاً جمّة كثيرة باجنادين وقد رفعوا صُلْبَهم (ونشروا) كُتبهم وتقاسموا بالله لايفرون حتى يفنونا اويخرجونا من بلادهم فخرجنا اليهم واثقين بالله متوكّلين على الله فطاعناهم بالرماح ثم صرنا الى السيوف فقارعناهم بها ثم ان الله انزل نصرة وانجز وعدة وهزم الكافرين فقتلناهم في كلّ في وشعب وغايط فاحمد الله على اعزاز دينة واذلال عدوة وحسن الصنع لاولياية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال وحدثني محمد بن يوسف عن ثابت عن سهل بن سعد وقال كانت وقعة

<sup>(</sup>r) Worm-eaten.

اجنادين اول وقعة عظيمة كانت بالشام و كانت سنة ثافث عشرة في جمادي الأولئ لليلتين بقيتا منه يوم السبت نصف النهار وكانت قبل وفاة ابي بكر رضي الله عنه باربع وعشرين ليلة وبعث خُله بن الوليد بكتابه الى ابي بكر مع عبد الرحلن بن حنبل المجمعي فجاء بالكتاب حتى قدم على ابي بكر رضي الله عنه فلها قرأة ابوبكر رحمة الله عليه فرح به واعجبه وقال الحيد لله الذي نصر المسلمين وأقرّ عيني بذلك

مسير خلد بن الوليد الى دمشق و معاصرته اهلها ثم ان خَلد بن الوليد امرالناس ان يسيروا الى دمشق فاقبل بالناس حتى نزلها فاقبل الى ديرة الذي كان ينزله فنزله و هو دير خُلد به يُدعا الى اليوم و هو من دمشق على ميل ممايلي الباب الشرقي وجاء ابوعبيدة

<sup>(</sup> r ) The accounts of most authors regarding this battle agree with that given above by Abi Ismá'ail: good authors for the most part also agree with him regarding the companions killed at Ajnadain. It must not however be forgotten that in those days it was not, unfortunately, the custom for Generals to enter into details in their very curt dispatches, (vide Khalid's dispatch preceding page) and we have not on record, that any history of these momentous occurrences was written for many years afterwards, in consequence of which, much confusion has taken place. I extract a passage from Ibn Ishaq's account below; he does not mention Aban b. Said amongst the killed, but Moosá b. 'Aqbáh (died A. H. 141) I find—apud Istí'aáb—does. Ibn وكانت وقعة اجنادين في سنة ثلث عشرة لليلتين بقينا من جمادي . Ishaq says الاولى وقتل يومئذ من المسلمين جماعة منهم سلمة بن هشام بن المغيرة و هبار بن الاسود بن عبد الاسد ونعيم بن عبد الله النعام وهشام بن العامي بن وايل وجماعة اخرمن قريش قال ولم يسم الناس من الأنصار احدا اصيب بها وفيها [سنة ١٠] توفي ابو بكر لثبان ليال بقين اوسبع من جبادي الأخرة

حقي نزل على باب الجابية ونزل يزيد بن ابي سفين على جانب اخر من دمشق و احاطوا بها و كثروا حولها وحصروا اهلها حصاراً شديداً . و قدم عبد الرحمين بن حنبل الجمعي من عند ابي بكررضي الله عنه بكتابه الى خُله بن الوليد و اتى يزيد بن ابي سفين و كان يكون معه فقال له يزيد هل لقيت ابا سفيل ؟ قال نعم قال افهل سالك عنَّي ؟ قال نعم قال فما قلت له ؟ قال قلت له إن يزيد حازم متواضع في ولايته شديد البأس مُحبُّ في الأخوان كريم الصحبة لهن صحبه ويبذل ما قدر عليه من فضله في اسلامه ودينه وحسن خلقه وقال ابوسفيل كذلك ينبغى لمثله ان يكون قال وطلب الى أن اكتب اليه بها يكون من امرنا وأن أعلمه حالنا فوعدته ذلك ، قال ثم الله خُله بن الوليد خرج بالمسلمين ذات يوم فاحاطوا بمدينة دمشق و دنوا من بابها فرماهم اهلها بالحجارة و رشقوهم من فوق البيوت بالنشاب فقال عبد الرحمن بن حنبل .

ابلغ ابا سفيل عنّا فانّنا على خير حال كان جيش يكونها و انّا على بابي دمشقة حينها و انّا على بابي دمشقة حينها قال فان المسلمين كذلك يقاتلونهم و يرجون فتح مدينتهم اذ اتاهم كت فاخبرهم وقال هذا جيش قد اتاكم من قبل ملك الروم وقد اظلّكم فنهض خالد بالنّاس على تعبيته وهيئته فقدّم الاثقال و النساء وخرج معهم يزيد بن ابي سفيل و وقف خالد و ابا عبيدة من وراء الناس ثم اقبل

<sup>( &#</sup>x27; ) Ibn Khálooyah—died A. H. 370,—(apud Icábah) in writing to Saif al-Dawlah, quotes these verses and ascribes them to 'Abd al-Rahman.

خاله بالناس نحو ذلك الجيش فاذا هو الدرنجار قد بعثه ملك الروم في خمسة الأف رجل من اهل القوة والشدة منهم ليغيث اهل دمشق فصهد المسلمون صُمدهم و خرج اليهم اهل القوّة و الشدّة من اهل دمشق وصحبهم خلق كثير من اهل حمص ( والقُّوم ) اكثر من عشرة الاف فلمَّا نظر اليهم خالد عبّا لهم اصحابه كتعبية يوم اجنادين وكان من ابصر الناس بالحرب ( مع وقار ) و سكينة و شفقة على المسلمين وحسن النظرلهم و التدبير ( لا مورهم ) فجعل على ميمنته معان بن جبل وعلى ميسرته هاشم بن عتبة وعلى الخيل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وابا عبيدة على الرجالة وذهب خاله فوقف في اوّل الصفّ يريد ان يحرّفي الناس فنطر الى الصفّ من أوّله الى اخرة فحملت خيل الروم على سعيد بن زيد وكان واقفا في جماعة من المسلمين في ميمنة الناس يدعون الله ويقص عليهم فحملت الروم عليهم فنازلهم سعيد فقاتلهم حتى قُتل وحمل عليهم معاذبن جبل فهزمهم من الميمنة وحمل عليهم خالد من الميسرة فهزم من يليه منهم وحمل سعيد بن زيد علي عظم جمعهم بالخيل فهزمهم الله و ققلهم مقتلة عظيمة واصاب المسلمون عسكرهم ورجع الناس وقد ظفروا وقد قتلوهم كل مقتلة و ذهب المشركون

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

<sup>(</sup> r ) Although the order of battle may have been the same, some alteration appears to have taken place in the distribution of commands. At the battle of Ajnádain, S'aíd b. 'Aámir commanded the left Wing, (See text p. 76).

وعلى وجوهم فينهم من دخل مدينة دمشق مع اهلها ومنهم من الله حيص ومنهم من لحق بقيصر .

اخبوا الحسين بن زياد من ابي اسماعيل صحمد بن عبد الله وحدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن عمرو بن صحصن - ان قتلاهم ي وهويوم صرج الصُفَّر كانوا خمس صاية في المعركة وقد قداوا و الحواً من خمس صاية اخرى ثم ان المسلمين اقبلوا حتى نزلوا اهل دمشق .

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل قال وحدثني يزيد يزيد بن جابر عن ابي امامة وقال كان بين يوم اجنادين وبين يوم الصفر عشرون يوماً فحسبت ذلك فوجدته يوم الخميس لاثنتي بقيت من جدي الاخرة قبل وفاة ابي بكر رضي الله عنه باربعة اينم ان الناس اقبلوا باجمعهم حتى نزلوا على دمشق فحاصر وا اهلها وضيقوا وعجز اهلها عن قتال المسلمين ونزل خالد منزله الذي كان ينزل به باب الشرقي ونزل ابو عبيدة على باب الجابية ونزل يزيد بن ابي معلى الباب الأخر ونزل عمرو بن العامل على باب اخر وكان المسلمين يغيرون على من كان خارجاً منهم من الهدينة فكن ما اصاب رجل جاء بنفله فيلقيه في القبض ولا يستحلُّ ان ياخذ منه قليلاً ولا كثيراً جاء بنفله فيلقيه في القبض ولا يستحلُّ ان ياخذ منه قليلاً ولا كثيراً ان الرجل منهم ليجئ بالكُبة (الصوف) والشعر وال

r ) See next page note.

<sup>~)</sup> Worm-eaten.

فيلقية في القبض لا يستحلّ ان ياخذ منه قليلاً ولاكثيّراً و فسأل عاحب دمشق ابعض عيونة عن اعبالهم وعن سيرتهم فوصفهم له بهذه الصفة في الامانة وصفهم بالصلاة في الليل وطول القيام فقال هآولاء رهبان بالليل اسد بالنهار لا والله ما لي بهاولاء طاقة و ما لي في قتالهم من خير قال فرارض المسلمين على الصلح فاخذ لا يعطيهم ما يرضيهم ولا يتابعونه على ما يسل وهوفي ذلك لا يمنعه من الصلح والفراغ الا انه بلغه ان قيصر يجمع الجموع المسلمين وانه يريد غزوهم فكان ذلك ممايمنعه من تعجيل الصلح .

<sup>( 📍 )</sup> See Qorán Soorah Anfál Chap. 8, v. 1. S'ad b. Abí Waqqáç having lost his brother 'Omair at the battle of Badr, killed (in return) S'aid b. al-'Aac, and taking his sword, demanded it as a gift from the Prophet. Mohammad in the words of S'ad, replied. "'This (sword) is neither mine nor thine, cast it amongst the spoils." "I cast it down" continues S'ad, "and departed with a grief on account of my brother's death, that God only knew; but I had not long gone before, down came the Soorah Anfál and the Prophet (calling to me) said 'you asked me regarding the sword when it was not mine (to give) since that time it أيسالونك has become mine, so go thy way and take it.' He then repeated عن الإنفال " For this Anecdote I am indebted to al-Baidháwí. Regarding the descent of the Soorah however Zamakhshari and others give different explanations, but I leave that subject for Commentators. At the Battle of Honain in re Abí Qatádah, we find (al-Bokhárí MS. من قنل قنيلا له. No. 75, B. As. Soc.) the Prophet deciding as follows. عليه بينة فله سلبه. Other rules for the division of spoil will be found in the 8th Chap. Qoran. The Hadith I have quoted, was in frequent use amongst Generals, to incite their soldiers to deeds of valour, the generalissimo, subject to the prescribed rules, having the distribution of the whole.

# وفاة ابي بكر رضي الله عنه و استخلافه عمر بن الله عنه الخطاب رضي الله عنه

وتوفي ابوبكر رضوان الله عليه ورحمته ومغفرته لثمان ليال من جُلمي الاخرة مساء يوم الاثنين سنة ثلث عشرة وولي عمد الخطآب رضي الله عنه المبارك الفاروق فكانت الفتوح على يديه اخلد بن الوليد عن الشام واستعمل ابا عبيدة وكتب الى ابي عبيد " امّا بعد فان ابا بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله الله عليه توفي فَاناً لله وَاناً المَيه رَاجِعُون ورحمة الله على ابي بكر الله عليه توفي فَاناً لله وَاناً المَيه رَاجِعُون ورحمة الله على ابي بكر اله

Regarding the date of Abí Bakr's death, we find in the acts of our authorities the usual discrepancies. Aboo Ismá'aíl, it will served, does not express any doubt as to the cause of it: from the noreover of the verb تُوفي it appears that he does not support the on that he was poisoned. This latter story does not seem to me to evidence of truth; allowing that an insidious poison might act on ystem, before completing the work of destruction for a year (or for al, as we read of those used by Italian Courtezans, &c.) it is highly obable-notwithstanding to give colour perhaps to the story, it ded that al-Harth was a physician—that Aboo Bakr's companion ediately on partaking of the food, could have discovered that it I cannot find that Ibn Ishaq has mentioned the matter poisoned. Ibn Hajar relates the story on the authority of Ibn S'ad from i and accepts it as true, but I find that Tabari, although he also this tale on other authority, makes Ibn S'ad relate—on the authoof three separate isnads, including that of Waqidi, and also Zohri d to 'Aayishah,—the other account, viz. that Aboo Bakr died of , brought on by bathing on a very cold day. It is almost superfluous ld that Aboo al-Fida, Ibn Hajar, Ibn Khallikan, and all later writers only be considered as authorities when quoting early historians.

بالحقّ والأمَر بالقسط والآخذ بالعُرف والبرّ الشيّم اي الطبيّعة يعني به، الورع والحلم والسُهُل القريب وانَّا نوغب الى اللَّه في العصمة برحمته من كلّ معصية ونسئله العمل بطاعته والحلول في دارد انّه على كلّ شيَّ قدير و السلام عليك و رحمة الله " وجاء بالكتاب يُرْفًّا حتى دفعه اليه فقراه ابوعبيدة قالوا فلم يسمع من ابي عبيدة شي ينتفع به مقيم ولا ظاعن فدعا ابو عبيدة معاذ بن جبل فاقراه الكتاب فالتفت معاذ الهل الرسول فقال رحمة الله و رضوانه على ابي بكر ويع غيرك ما فعل المسلمون قال استخلف ابوبكر رحمة الله عليه عمربن الخطّاب رضي الله عذه فقال معان الحمد لله وُقْقوا و اصابوا وقال ابو عبيدة ما منعني عن مسئلته منذ قواتٌ الكتاب الله صخافة ان يستقبلني فيخبرني ان الوالي غير عمر فقال الرسول يا با عبيدة الله عمر يقول لك اخبرُني عن محال الناس واخبرني عن خاله بن الوليد اي رجل هو و اخبرني عن يزيد ابن ابي سفين و عن عمروبن العاص وكيف هما في حالهما وهيتهما ونصحهما للمسلمين فقال ابوعبيدة امًّا خالد فخير اميرِ انصحه لاهل الاسالم واشدَّة شفقةً عليهم واحسنه نظراً لهم و اشدّه على عدّوهم من الكفّار فجزاه اللّه عنهم خيراً ويزيد وعمرو في نصحهما وحدهما ونظرهما للمسلمين وشفقتهما عليهم كما يحب عمران يكونا عليه و كما احب قال فاخبرني عن اخويك سعيد بن زيد و معاذ بن جبل

<sup>( \*)</sup> Ibn Hajar says on the authority of Abí Mohníf (an Author and contemporary with our Historian) that 'Omar wrote to Abí 'Obaidah immediately after his accession, and sent his letter by the hands of Yarfaa.

افقال هما كما عهدتُ الآ ان يكون السنّ زادهما في الدنيا زهداً و في الاخرة رغبة قال ثم ان الرسول وثب لينصرف فقال ابو عبيدة سبحان اللّه انتظر فكتب معك .

كتاب ابي عبيدة و معان بن جبل الى عمر رضي الله عنه و رحمه فكتب اليه ابو عبيدة و معان بن جبل كتاباً و احداً

### بسم الله الرحمن الرحيم

"من ابي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل الى عمر بن الخطاب سلام عليك فانا نحمد اليك الله الذي لا اله الآهو امنا بعد فانا عهدناك وامر نفسك لك مهم وانك يا عمر اصبحت وقد وليت امر أمنة محمد الحموها واسودها يقعد بين يديك العدو والصديق والشريف والوضيع والشديد والضعيف ولكل عليك حق وحصة من العدل فانظركيف تكون يا عمروانا نذكرك يوما تبلئ فيه السراير وتكشف فيه العورات وتظهر فيه المخبات وتعنوا فيه الوجوة لملك قاهر قهرهم بجبروته والناس له داخرون ينتظرون وتعنوا فيه الوجوة لملك قاهر قهرهم بجبروته والناس له داخرون ينتظرون وتعنوا فيه ويرجون رحمة وانة بلغنا انة يكون في هذه الامة

<sup>(</sup> المحمود المعافرة ا

<sup>( &</sup>quot; ) See Qorán Soorah Tariq.

رجال يكونون الحوان العلانية اعداء السريرة و آنا نعوذ بالله من ذلك ، فلا ينزل كتابنا من قلبك بغير المنزلة التي انزلناها من انفسنا والسلام عليك و رحمة الله و بركانه " و فمضى رسوله بالكتاب اليه و قال ابوعبيدة لمعاذ والله ما امرنا عمر ان نُظهر وفاة ابي بكر رضي الله عنه للناس و ان نَنْعالا اليهم و ما اريد ان اذكر من ذلك شيأً دون ان يكون هو يذكره قال له معاذ فانك نعم ما رايت و فمضى رسوله بالكتاب اليه وسكتا فلم يذكرا للناس شيأً ولم يلبثا الا مقدار ما قدم رسول عمر عليه حتى بعث اليهما عمر رضي الله عنه بجواب كتابهما و بعهد ابي عبيدة و امر آبا عبيدة ان يعظ الناس و جاء بالكتاب شدّاد ابن اوس بن ثابت ابن الحي حَسّان بن ثابت الانصاري «

## وكان جواب كتابهما الى عمر رضي الله عذه بسم الله الرحمٰ الرحيم

من عبد الله عمر امير المومنين الى ابي عبيدة بن الجراح و معاذ بن جبل سلام عليكما فاني احمد اليكما الله الذي لا أله الآهو امّا بعد فاني اوصيكما بتقوى الله فانة رضا ربكما و حظ انفسكما و غنيمة الاكياس لانفسهم عند تفريط العجزة وقد بلغني كتابكما تذكران انّكما عهدتماني و امرنفسي لي مهم فما يدريكما وهذه تزكية منكما لي و تذكران اني ورليت امرهذه الاممة يقعد بين يدي الشريف والوضيع والعدو والصديق والقوي والضعيف ولكن حصّته من العدل وتسلاني كيف انا عند ذلك وانه لاحول لي و لا قوة الإ بالله و كتبتما تخوفاني يوماً هو آت و ذلك باختلاف الليل و النهار فانهما يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد وياتيان بكل موعود حتى ياتيابيوم

القياصة يوم تبلئ فيه السراير وتكشف العورات وتعذوا فيه الوجود لعزّة ملك قهرهم بجبروته فالناس له داخرون يخافون عقابه و ينتظرون قضالا ويرجون رحمته و ذكرتما انه بلغكما انه يكون في هذه الامّة رجال يكونون اخوان العلانية اعداء السريرة فليس هذا بزمان ذلك انما ذلك في اخر الزمان اذا كانت الرغبة و الرهبة رغبة الناس بعضهم الى بعض \* (٢)

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

لولا انك (علمته من ) غيري وما سلطان الدنيا وامارتها فان كل (ما ترى ) يصير الى زوال وانما نحن اخوان فاينا أمّ اخاة اوكان اميرًا عليه لم يضرة ذلك في دينه ولا دنياة بل لعلّ الوالي ان يكون اقربهما الى الفنة و اوقعهما بالخطية لانه يعرض هلكة الآمن عصم الله عزّ وجلّ وقليل ماهم وعُزل خُلد وهو محمودُ محبّب في المسلمين قد ولّيهم فاحسن الولاية عليهم وعظم بالوّة و جزاوًة و غناوًة عنهم ه

### فتم دمشق وصلحها

ثم ان ابا عبيدة بن الجراح ولى حصار دمشق وولّى خالداً القتال على الباب الذي كان علية وهو الشرقيّ وولّاة الخيل اذا كان يوماً يجتمع

<sup>(</sup> r ) Here I regret to say, a leaf of the valuable MS. is wanting. It is hardly to be hoped that another copy can be procured, but I have given intimation of my wants in some of the most likely quarters in India, and should I be successful before the completion of this work, an Appendix will contain the missing portions.

<sup>( &</sup>quot; ) Worm-eaten.

فيه المشركون والمسلمون للقتال فحاصر دمشق بعد هلاك أبي بكررضي الله عنه فلها طال على صاحب دمشق انتظار مدد قيصر و راعا أنّ المسلمين لايندادون في كلّ يوم الا كثرة وقوة وانهم لا يفارقونه او يظفروا به اقبل يبعث الى ابي عبيدة بن الجراح يسله الصلح وكان ابوعبيدة احبّ الى الروم وسكّان الشام من خَلد بن الوليد وكان خُلد افظهما واغلظهما عليهم وكان الشام من خُلد بن الوليد وكان خُلد افظهما واغلظهما عليهم وكان اليكون كتاب الصلح من ابي عبيدة احبّ اليهم وكان الينهما واشده منهم استماعاً و اقربهما منهم قرباً وكان قد بلغهم انّه اقدمهما هجرة واسلاماً وكانت رُسل صاحب دمشق انها ياتي ابا عبيدة و خُلد مُلتج على الباب الذي يليه يقاتلهم عليه فارسل صاحب دمشق الى ابي عبيدة فصالحه وفتح اله باب الجابية والتح خُلد على الباب الشرقي ففتحه عفوة فقال خُلد لابي عبيدة اقتلهم و اسبهم فانّي فتحتها عفوة فقال ابوعبيدة لا أني قد امنتهم عبيدة النه بن الوليد على الشام سنة واياماً والانة خُلد بن الوليد على الشام سنة واياماً و

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال وحدثني عمروبن عبد الرحم، الله قال عمل بداريا على

or family, it is difficult to determine who he may be. In the Biog. Dict. of Dzohabi, I find but one 'Amr b. 'Abd-al-Rahmán, on whose authority al-Zohrí related facts. Çafwán is the man with whom 'Aáyishah, on her return to Madínah with the Prophet, from the affair with the Baní Mostaliq, was accused of committing an indiscretion. The story is to be found in all Biographies of Mohammad and all commentaries on the Qorán (See Soorah Noor.) The only inference to be drawn from the whole affair, appears to me to be, that no alteration has, up to the present day, taken place in the social and moral condition of Moslim ladies since the year one of the Mohammadan Era. The circumstance placed the Prophet certainly in what may be termed a fix.

• رجل من الروم عليه من حلية الاعاجم فطعنه صفوان فصرعه فصاحت امراته الي صفوان و اقبلت نحوم فقال صفوان في ذلك .

ولقد شهدت الخيل يكثريقعها « ما بين داريّا دمشق الى نُوا فطعنتُ ذا حليّ فصاحت عرّسة « يا بن المُعطّل ما تريد لما أرى فاجبتها انّي ساترك بعلها « بالدير منعفر المناكب بالثوا و ارى علية حليةً فشهرتها « انّي كذلك مولع بذوى الحلى ودخل المسلمون دمشق و تمّ الصلح «

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال وحدثني عمروبن مالك القيني عن ادهم بن محرزعن ابيه محرز بن اسد الباهلي و قال افتتحنا دمشق لسنة اربع عشرة يوم الاحد لثلّثة عشر شهراً من اعارة عمررضي الله عنه الاسبعة آيام قال وكان اهل دمشق قد بعثوا الى قيصر وهو با نطاكية رسولاً يخبرونه " انّ العرب قد حاصرتنا و ضيّقت علينا وليس لنا بهم طاقة وقد قاتلناهم مراراً فعجزنا عنهم فان كان

ت فينا و في السلطان حاجة فاصدرنا واغثّنا وعجّل علينا فأنّا في ضيق، جُهُد و الَّا فَانَّا ۚ قَدَ اعْذَرُنَا ۚ وَاجْلُهُونَا وَ القَوْمِ قَدَ اعْطُونَا الْأَمَانِ وَ رَضُوا مُنَّا س الجزية بالسير" فارسل اليهم " ان تمسكوا بحصنكم وقاتلوا عدوكم انكم ان صالحتموهم وفتحتم لم يفوا لكم وجبروكم على قرك دينكم وقلوكم بينهم وسبوكم واقتسموكم وانا مسرّح اليكم الجيوش في اثر لرسول " فلمّا قدم عليهم رسولهم انتظروا صددة وجيشه فلمّا ابطا عليهم والتم عليهم المسلمون بالتضييق وشدة الحصار واخافوا ان يدخلوا عليهم عنوق سالوا الصلم فاعطاهم ابو عبيدة ذلك وتممه لهم ، و جاء الجيش من قبل انطاكية مدراً لاهل دمشق فلمّا قدموا بعلبك اناهم الخبران دمشق افتتحت وصالح إهلها وكبوذلك عليهم واعظموه وكتبوا بذلك الى ملكهم واقا موا وكان عليهم دُرْنُجاران كل دَرْنُجار على خمسة الأف وكانوا عشوة الآف فاقاموا وبعثوا الئ ملكهم يخبرونه بالمكان الذي هم فيه والخبو الذي بلغهم عن دمشق .

قال و كان ابوعبيدة حين ظهر على دمشق امر عبرو بن العامى بان يسير الى ارض الأردن و فلسطين فيكون بينهما ولايقدم على المداين والحصون و الجموع ولكن يغير على الاطراف والرساتيق ويغير بالخيل عليهم من كلّ (جانب) ويضالح من صالحهم فخرج عمرو حتى واقع ارض الأردن و فلسطين واقام عليهم القيامة وضيّق عليهم اشد التضييق وبلغة و هو هناك ان دمشق فتحت و المسلمون قد دخلوا عليهم فهال ذلك المشركين

<sup>( ! )</sup> Worm-eaten.

و وارعبهم و اشفقوا على مداينهم ان تفتح كلبًا فاجتمع من كان بها من الروم ونزلوا من حصونهم ووافاهم اهل البلد و كثيرمن نصارى العرب فكثر جمعهم و كتبوا الى قيصر يستمدّونه و هو بانطاكية فبعث الى اوليك العشرة الالاف الذين ببعلبك ان يسيروا اليهم .

كتاب عمرو بن العاص الى ابي عبيدة بن الجراح و كتب عمرو بن العاص الى ابي عبيدة بي العاص المن ابي عبيدة بي الله الرحمن الرحيم

" اما بعد فان الروم قد اعظمت فقع دمشق و اجتمعوا من نواحي الأردن و فلسطين فتكاتبوا و تواثقوا و تعاقدوا ان لا يرجعوا الى النساء و الاولاد حتى يخرجوا العرب من بلادهم و الله مكذّب قولهم و املهم و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً فاكتب الي برايك في هذا الحدث ارشد الله امرك و سددك و ادام رشدك و السلام عليك و رحمة الله و بركاته " و

و قدم بهذا الكتاب رسول عمرو وقد استشار ابو عبيدة اصحابة و جمعهم ليسير بهم الى حمص وقال ان الله قد فتح هذة المدينة وهي من اعظم مداين الشام و قد رايتُ ان اسير الى حمص لعل الله يفتحها عليفا وهذا عمرو من وراينا فلسنا نتخوف ان ياتونا من وراينا فقال له خلد بن الوليد و يزيد بن ابي سفيل و معاذ و رؤس المسلمين فانك قد اصبت و وقت فسوبنا اليهم \* فانهم لكذلك في هذا الراي اذ اتاهم كتاب

عمر و بن العاص فلمّا قرالا ابو عبيدة القالا الي خُلد وقال قد حدث امر غير ما كنّا فيه ثم انهم قرورا الكتاب على من حضو من المسلمين فقال يزيد بن ابي سفيل امدد عمرًا بجند من قبلك ومرة بمواقفة القوم واقم انت کمکانك الذي انت به قال ما ذا تری یا خُلد قال اری ان تنظر ما يصنع هذا الجيش الذي قد نزل بعلبك فان هم خرجوا منا و ساروا الي ( اخواًننا ) سرت الى اخوانك فلقيتهم بجماعة الناس و ان هم اقاموا ولم يبرحوا امددت عمرًا وانفذتُ الى هاولاء من يقاتلهم و اقمت انت بمكانك فقال له نعم ما رايت فدعا ابو عبيدة شرحبيل ابن حسنة وقال له سر اله عمرو ولانخالف امرة و لاراية فانّي باعث الى هذا الجيش الذي ببعلبكّ من يشغلهم عنكم و امددكم بها احتجتم اليه من الرجال فخرج شرحبيل في الفين وثبان ماية رجل فقدم على عمروو هو في الفين وخمس ماية وقال ابو عبيدة ما لهذا الجيش النازل ببعلبك الا انا وانت اويزيد فقال له خُلد لا بل انا اسدر اليهم ( فقال ) انت لهم فبعثه ابو عبيدة فيخمسة الأف فارس وخرج معه ابوعبيدة يشيعه فسار معه قليلاً فقال له خُلد ارجع رحمك الله الي عسكوك فقال له يا خُلد انّي اوصيك بتقوى اللّه و اذا انت لقيت القوم فلأ تناظرهم ولا تطاولهم في حصونهم والتذرهم ياكلون ويشربون وينتظرون ان تاتيهم امدادهم فاذا لقيتم فقاتلهم فانتك ان هزمتهم انقطع رجاؤهم وسقط في خلدهم وساء ظنَّهم وان احتجت الى مدد ( فاعلمُني ) حتى يانيك من ( المدد حاجتك ) وان احتجت ان اتيك إنا بنفسي الينك ان شاء الله .

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

ثم الحذ بيدة و ودَّعة وسلَّم عليه و انصرف عنه وجاء رسول قيصر الي الذين ببعلدك فامرهم باللحاق باوليك الذين اجتمعوا ببيسان فخرجوا يسيرون نحو الذين ببيسان و اخرجوا معهم ناساً كثيراً يعنى من اهل بعلبك ميِّن هو علي دينهم وإتاهم ناسٌ كثيرٌ من إهل حمص غضباً لدينهم و شفقةً مِن ان تفتيم مداينهم كما فتحت مدينة دمشق فخرجوا وهم اكثر من عشرين الفاً فتوجهوا الي جموعهم التي ببيسان فاقبل خَلد يسيرحتي انتهي الي بعلبك فاخبروا انهم قد توجهوا الى عمرو والى من معه من المسلمين فاغار خُله علي نواحي بعليك فقتل من ادرى من الرَّجال و سبئ من وجه من الذرّية واستاق معه من الاغنام والبقرو المتاع شيًّا كثيراً واقبل راجعًا الى ابي عبيدة فاخدرة الخدر فاجمع راي المسلمين كلّهم أن يسير أبو عبيدة بجماعة الناس الى ذلك الجمع من الروم و المرابو عبيدة خلدًا فققدم في الف وخمس ماية فارس امام ابي عبيدة و امرة ان ( يسَّرع ) المسير ( الي عمرو واستحابه ) ليشد الله بهم ظهورهم وليرئ الروم ان المسلمين قد اتوهم فاقبل خُله مسرعًا في اثار الروم فلحق اخرهم وقد دخل اوائلهم، عسكرهم فحمل على اخرهم وقتل منهم مقتلةً عظيمةً واصاب انفالًا كثيرةً من انفالهم وافلتُ من افلتُ منهم منهزمين حتى دخلوا عسكرهم .

واقبل خُلد حتى نزل فى الخيل قريباً من عمرو وفرح المسلمون بهقدمهم عليهم فكان عمرو يصلّى باصحابه الذين كانوا معه قبل قدوم خُلد وكان خُلد يصلّي باصحاب الخيل الذي اقبل فيها .

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

### وقعة فحتل

قال فلمًّا بلغ الروم انَّ ابا عبيدة قد اقبل اليهم تحولوا الى فَعُل فوصلوا بها وهي ارض الأردن وجاء العسلمون باجمعهم حقي نزلوا بهم وجاءت لخم وجُذام وعُسّان وعاملة والقيّن وقبايل من قضاعة فدخلوا مع المسلمين فكثر عددهم وصاروا معهم في عسكرهم واخذ اهل البلد من النصاري يراسلون المسلمين فيقدّمون رجلاً ويوخرون اخرى ويقولون يا معشر المسلمين ( انتمَّم ) احبُّ الينا من الروم وان كانوا على ديننا انتم اوفي لنا واروف بنا واكفّ عن ظلمنا واحسن (ولايةً علينا) ولكنّهم قد غلبونا على امرناو ( على ) مغازلنا فيقول لهم المسلمون ان هذا ليس بنافع لكم عندنا مالم تعتقدوا ممنا الذَّمة والما أن ظهرنا عليكم كان لغا أن نقتلكم ونسبي ذراريكم و ان نستعبد كم وان اعتقدتم صنًّا الذَّمة سلمتم من ذلك عندنا بالذُّمَّة واقمنا لكم على الصلح فكانوا يتربصون بالمسلمين وينتظرون صايكون صن اصرقيصر وقد بلغهم انه قد بعث الى اقاصي اهل بلادة و الى كلّ من كان من اهل مملكته علي دينهم مكن حولة فهم يقدمون عليه ويسقطون اليهم في كل يوم وهم يتربصون بالمسلمين وينتظرون ما يكون منه في ذلك وقد جاء هم هذا الجمع العظيم من الروم مع من كان منهم مقيماً بالبلد و من تابعهم مكن كان على دينهم فهم بين الثلثين والاربعين الفاً وكان المسلمون حيث نزلوا بهم ليس شي احبُّ اليهم من معاجلتهم وكانت الروم ليس شي احبُّ اليهم

<sup>( )</sup> Worm-eaten

هن مطاولة السلمين رجاء المدد من صاحبهم ولان المسلمين لم يكونوا في مثل ما فيه الروم من الخصب والكفاية واقبل المشركون (يفجّرون) المياه (بينهم وبين ) المسلمين ليطاولوهم لما وجدوا من صبر المسلمين وجدهم ونصر الله آياهم فهم يخافون ان هم عاجلوهم ان يقعوا منهم في شدة شديدة اوينهزموا هزيمة قبيعة فهم يدافعون ويطاولون ما استطاعوا واقبل المسلمون يخوفون اليهم ما فجروا عليهم ويمشون في الوحل فلما واقبل المسلمون يخوفون اليهم ما فجروا عليهم ويمشون في الوحل فلما والى ذلك الروم منهم وانهم لا يمنعهم منهم شي خرجوا فعسكروا و وطنوا نفوسهم على القتال وكانوا في كل يوم يزدادون وياتيهم المدد من الرساتيق والقرئ وصن كان على دينهم ه

واعرابوعبيدة حين بلغه ذلك فقال للمسلمين اغيروا عليهم اغيروا عليه اغيروا عليهم اغيروا عليه القرئ والسواد والرساتيق ففعلوا ذلك فقطعوا عنهم (المادة) والميرة فلمّا رائ ذلك ابن الجُعَيْد اتى ابا عبيدة فصالحة على سواد الأردن وكتب له كتابا فكانت الروم يزدادون في كل يوم والمسلمون يتفلّتون الى لقايهم وكتب له كتابا فكانت الروم يزدادون في كل يوم والمسلمون يتفلّتون الى لقايهم

قال فخرح صفوان بن المُعطّل الخزاعي و معن بن يزيد بن الاخنس السلمي يوماً في خيل لهما فاغاراً فغنما غنايم كثيرةً فلما انصرفا عرضت لهما الروم فقاتلوهم قتالًا شديدًا و انها كانا جميعاً في نحو من ماية فارس و خرج الدَرْنَجار في (خمسة الأف خيل) فطاردوهم و صهروا لهم واحتسبوا في قتالهم ثم ان الروم غلبوهم على غنيمتهم ه

<sup>( &#</sup>x27; ) Worm-eaten.

قُم أن حابس بن سعيد الطائي جاء في نحو من ماية رجل من طيّ وحمل عليهم فزالوا غير بعيد ثم حملوا عليه فردود واصحابه حتى الحقوهم بالمسلمين ثم انصرفوا وقد بغوا وهم يظنّون ان هذا ظفر مذهم ولم يقتلوا احدًا ولم يهزموا جمعاً •

فلمّا انصوفوا الى رحالهم وعسكوهم ارسلوا الى ابي عبيدة ان "اخرج انت ومن معك من اصحابك واهل دينك من بلادنا الذي تُغبِت الحنطة والشعير والفواكة والاعناب والثمار فلستم لها باهل وارجعوا الى بلادكم بلاد البوس والشقاء والا التيناكم فيما لاقبل لكم به ثم لم ننصرف عنكم وفيكم عين تطرف "" فرزّ عليه ابو عبيدة فقال الما قولكم "اخرجوا من بلادنا فلستم لها ولما تنبت باهل "فلعمري ما كنّا لنخرج منها وقد اذلكم الله بنا فيها واورثناها ونزعها من ايديكم وصيّرها لنا وانها البلاد بلاد الله والعباد عباد الله والنها ملك ( الملوك ) يوتي الملك من يشا ويعزّ من يشا ويذلّ عن يشا واما قولكم في بلادنا انها " بلاد البوس و الشقا "فصدقتم و ما نجهل ما قلتم والما لكذلك وقد ابدلنا الله بها بلاد العيش الرفيع والسعر الرخيص والانهار

<sup>( ? )</sup> This man is called by some the son of S'ad others make a distinction between them, and say there were two separate individuals, Habis b. S'ad and Habis b. S'aid.

قُلُ اللَّهُمْ مَالِكَ الْمُلْكَ مَالِكَ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَعَرُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُعَرُّ مَنْ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِي الْمُلْكِ وَلَا الْمُعَيْرُ وَ الْمُعَيْرُ وَالْمُعَالِقُوا وَالْمُعَالَقُوا وَالْمُعَالِقُوا وَالْمُعَالِقُوا وَالْمُعَالِقُوا وَالْمُعَلِيقُوا وَالْمُعَالِقُوا وَالْمُعَالِقُوا وَالْمُعَالِقُوا وَالْمُعَالِقُوا وَالْمُعَلِّقُوا وَالْمُعَلِقُوا وَالْمُعَالِقُوا وَالْمُعَالِقُوا وَالْمُعَالِقُوا وَالْمُعَالِقُوا وَالْمُعَالِقُوا وَالْمُعُلِقُوا وَالْمُعُلِقُوا وَالْمُعَالِقُوا وَالْمُعَلِيقُوا وَالْمُعَلِقُوا وَالْمُعَالِقُوا وَالْمُعَالِقُوا وَالْمُعِلَّالِقُوا وَالْمُعَالِقُوا وَالْمُعُلِقُوا وَالْمُعَالِقُوا وَلَيْكُوا وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِقُوا وَالْمُعِلَّالِكُوا وَالْمُعِلِي وَالْمُعَالِقُوا وَالْمُعِلَّالِقُوا وَالْمُعِلَّالِقُوا وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّالِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّالِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلَّالِمُ وَالْمُعُلِي وَالْمُوا وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُولِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْم

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

الحجارية والثمار الكثيرة فلاتحسبونا تاركيها و لا منصرفين عنها حتى نفنيكم و التخرجكم منها فا قيموا فوالله لا نُجُشِّمكم ان انتم لم تا تونا ان ناتيكم و ان انتم المتاصل شافتكم ان شا الله

قصّة معان بن جبل مع الروم و كانوا بعثوا الى ابي عبيدة ان يبعث اليهم رجلًا فبعثة ابوعبيدة

قال فلمًّا جاءهم ذلك ايقنوا بجدٌّ القوم وحدُّهم فارسلوا الي ابي عبيدة ان '' ارسلُ الينا رجالاً من صلحائكم نسئله عمّا تريدون و ما تسئلون و ما تدعون الية و نخبرة بذات انفسنا و ندعوكم الى حظّكم ان قبلتم فارسل اليهم ابوعبيدة معاذ ابن جبل فاتاهم على فرس له فلمّا دنا صفهم نزل ( عن فرسه ) و اخذ بلجامه ثم اقبل اليهم يقود فرسه فقالوا لبعض غلمانهم انطلق اليه فامسك له فرسه فجاء الغالم ليمسك له دابته فقال معاذ إنا امسك فرسى لا اريد ان يمسكة احد غيري فاقبل يمشي اليهم فاذا هم على فُرش وبُسط و نمار ق تكاد الابصار إن تغشا منها فلمّا دنا من تلك الثياب قام قايماً فقال له رجل اعطني دابُّقك امسكهالك وادنّ انت فاجلسٌ مع هذه الملوك في مجالسهم فانة ليس كلّ احد يقدر ان يجلس معهم و قد بلغهم عذك صلاحٌ وفضلٌ عند من انت منهم فهم يكرهون أن يكلموك جلوماً وانت قايم فاجلس معهم فقال معاذ للترجمان أن نبيّنا صلّى الله علية وسلّم اصرنا أن لانقوم لاحد من خلق الله ولا يكون قيامنا الآللة في الصلاة والعبادة والرغبة اليه فليس

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

<sup>( ~)</sup> See all Biographies of Mokammad, battle of Ohad for the celebrated lines usually ascribed to Hind bt' Otbah.

قيامي هذا لكم ولكذِّي قمت اعظاماً للمشي على هذه البُّسط والجلوس عليًّا هذه النمارق التي استاثرتم بها على ضعفائكم و اهل ملتكم وأنما هي من زينة الدنيا و غرورها وقد زهد الله في الدنيا وذمها ونهي عن البغي والسرف فيها فانا اجلس هاهنا على الارض وكلَّموني انتم بحاجتكم من نَّمَّ واقيموا الترجمان بيني وبينكم فليفهمني ما تقولون وليفهمكم ما اقول ثم امسك بواس فرسة وجلس على الارض عند طرف البساط فقالوا لة لو دنوت فجلست معذا كان اكرم لك أنّ جلوسك مع هذه الملوك على هذه العجالس مكرمة لك و أن جلوسك على الارض منتحيًا صنيع العبد بنفسة فلا نواك الاقد ازريت بنفسك فاخبره القرجمان بمقالقهم فجثا معان على ركبتيه واستقبل القوم بوجهه و قال للترجمان قل لهم ان كانت هذه المكرمة التي يدعونني اليها استا دُرتم بها على من هو مثلكم انّما هي للدنيا التي زهَّد الله فيها فهي عند كم مكرمة في الدنيا فهذه المكرمة لكم لا حاجة لنَّا في شرف الدنيا ولا في فخرها ولا في شي يباعدنا من ربّنا وان زعمتم أن هذه المجالس و الدنيا التي في ايدي عُظمائكم فانتم بها مستاثرون على ضعفائكم ( مكرمة لمن ) كانت في يدية مذكم عند الله فهذا خطاء من قولكم و جور من فعلكم والله لا يدرك ما عند الله بالخطاء ولا بخلاف ما جاءت به الانبياء صلَّى اللَّه عليهم عن الله من الزهادة في الدنيا و اما قولهم ان جلوسي على الارض منتصّياً صنيع العبد بنفسه الا فصنيع العبد بنفسه صنعت و انا عبد من عبيد الله جلست على بساط الله و لا استاثر لشي من مال الله على اخواني من اوليا

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

اللَّهُ وَ اصَّا قولكم انيَّ ازريتَ بنفسي من مجلسيفان كان ذلك انمَّا هو عندكم وليسى ذلك عند الله كذلك فلست ابالي كيف كانت منزلتي عندكم اذا كانت عند الله على غير ذلك و ان قلقم انها دخل على ذلك عباد الله فقد اخطاتم خطاءً بيناً لأن احب عباد الله اليه المتواضعون لله القريبون من عباد الله الدِّينَ لا يشغلون انفسهم بالدنيا ولايدعون النَّماس نصيبهم من الأخرة • قال فلمَّا فسَّو هذا القرجمان لهم نظر بعضهم الى بعض وتعجَّبوا مما سبعوا منه و قالوا لترجمانهم قل له انت افضل اصحابك فقال معاذ عند ذلك معاذ الله ان اقول ذلك وليتني الااكون شرّهم قال فسكتوا عنه ساعة لايتكلمونه وهم يتكلمون فيما بينهم فلما احتبسوا عنه ساعة لايكلمونه قال لترجمانهم قُل لهم ان كانت لهم حاجة في كالمي والا انصرفتُ عنهم فقال لهم القرجمان ذلك فاقبلوا عليه فقالوا للقرجمان قُل له اخبرونا ما تطلبونا والئ ما تدعون الية وما ادخلكم بالدنا وتركتم ارض الحبشة وليسوا منكم بيعيد وتركتم ارض فارس وقد هلك ملك فارس وهلك ابنه وانها تملكهم اليوم النساء ونعن ملكنا حيُّ و جنودنا عظيمة كثيرة وان افتحتم من مدينتنا مدينة او من قرانا قريةً او من حصوننا حصناً او هزمتم لنا عسكوًا اظننتم النكم قد ظفرتم بجماعتنا والنكم قد قطعتم حربنا عنكم أو فرغتم ممن ورأنا منًّا ونعن عدد نجوم إلسماء وحصى الارض ؟ و اخبرونا لِمَ تستحلُّون قتالنا وانتم تومنون بنبينا وكتابنا ، فلها قالوا هذا القول وفسّرة التوجعان لععاذ سكتوا فقال معاذ لترجمان قد فرغوا ؟ قال له نعم قال فافهمهم عنى الله أول ما إنا ذاكرُ حمد الله الذي لا اله الا هو و الصلوة على صحمد نبيَّه صلَّى الله

علية وان أوّل ما ادعوكم الى الله ان تومنوا بالله وحدة وبمعمد صلّى الله عليه و ان تصلوا صلاتنا وتستقبلوا قبلتنا وان تستنوا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وتكسروا الصليب وتجتنبوا شرب الخمرو اكل لحم الخنزيو ثم انتم منّا ونص منكم وانتم اخواننا في ديننا لكم مالنا وعليكم ما علينا وان ابيتم فادوا الجزية الينا في كلّ عام وانتم صاغرون ونكفّ عنكم وان التم ابيتم هاتين الخصلتين فليس شي من خلق الله عزّوجل نحن قابلوه منكم فابرزوا الينا حَتَّى يُعَكُّمُ اللَّهُ بَيْنَنَّا وَهُو خَيْرُ الْحَاكَمِينَ فَهِذَا مَا نامركم بِهُ و ما ندعوكم اليه و امَّا قولكم ( ما ادخلكم بالأدنا و تركتم ارض الحبشة وليسوا منكم ببعيد وتركتم اهل فارس وقد هلك ملكهم " فاني اخبركم عن ذلك مابدانا بققالكم لا انكم اقرب الينا منهم وأنكم عندنا جميعاً بالسواء و ما جأ نا كتابنا بالكفّ عنهم ولكن الله عزّوجلّ انزل في كتابه س س س ۳ ارس س ۱۰۵۰ م ۱۹۵۰ م ۱۹۵۰ م ۱۹۵۰ م در ودرود م دودید علی نبینا صلی الله علیه فقال یا یها الذین امنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وَ لَيَجُدُوا فِيكُمُ عَلْظَةً وكنتم أَقْرِب الينا منهم فبدانا بكم لذلك وقد اتاهم طايفة منّا وهم يقاتلونهم وارجوا ان يظفرهم الله ويفتي عليهم وينضر والله قولكم الله ١٠ ملكنا حيُّ وان جنودنا عظيمة والنَّا عددَ نَجُوم السماء وحصا الأرض وتويسونا من الظهور عليكم، فأنّ الأمر في ذلك ليس اليكم وانّما ( الامور ) كُلُّهَا الى اللَّه و كلُّ شي في قبضته وقدرته فَاذَا إِرَادَ شَيًّا أَنْ يَقُولُ لَهُ

<sup>( )</sup> Qoran Soorah A'aráf.

<sup>(</sup> r ) Qorán Soorah Tawbah.

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

<sup>( ° )</sup> Qorán Soorah Yá-Sín.

ور و ان يكن ملككم هرقل فان ملكنا الله عزوجل الذي خلقنا واميرنا رجل منا ان عمل فينا بكتاب ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه اقررناه علينا و ان عمل بغير ذلك عزلناه عنا و ان هو سراق قطعنا يده و ان زنا جلدناه و ان شتم رجلاً

<sup>( &#</sup>x27; ) If we are to place full confidence in the author of this History, -who, it must be remembered, lived nearly a century before the author of the first Canonical work (that of Imám Málik not being included in the six) and several centuries before the existence of any now-extant commentary on the Qorán—the above few lines are of some importance. It will be observed that the law for both Fornication, Robbery, &c. as described by M'oadz is clear, distinct, and laid down without any restrictions. It might be said that M'oadz simply thought it necessary to mention the general principle, but the matter under discussion had reference to the Khalifah, and at that time the administration of affairs was in the hands of 'Omar, who being a Mohçin, the Law, as administered up to the present day, should award death. This law is based on the Sonan; it is not supported by any passage in the Qorán: we have however many statements on good authority that the "Stoning الشيخ والشيخة -verse''-I extract from the Tafsírát al-Ahmadíyah "originally did exist. اذا زنيا فارجموهما نكالا ص اللة واللة عزيز حكيم Authors of the six canonial works, al-Nasaí excepted, state that 'Omar said he had both seen and read the verse in question, and that he would most certainly have entered it in the Qoran, but he feared men would say he had added it himself. We have also scores of good Hadith to prove that the Prophet himself stoned for the crime; but I cannot find that he did so after the descent of the now-extant verse on the subject (vide Qorán Soorah Noor). Aboo Ishaq al-Shaibani-apud Taisir, &c. says, "I asked Ibn Abí Awfá, 'Did the Prophet of God stone?' He replied, 'Yes.'-I said 'Before or after (the descent of) the Soorah Noor?' And he answered, 'I do not know.'" If the verse ever existed:-Could it have been erased after the accusation of 'Aáyishah? It is a remarkable, and very singular coincidence that there is not, I believe, any verse to be found either in the Hebrew Pentateuch, or in the Septuagint directing the stoning of adulterers. (Compare Lev. xx. 2. 10; John viii. 5.) This was not lost sight of by Mohammad, nor did he fail to

منّا شتمه كما شتمه وان جرحه اقادة من نفسه ولا يحتجب منّا ولا يتكبّر علينا، ولا يستاثر علينا في فيئنا الذي افاة اللّه علينا وهو كرجل منّا وامّا قولكم "جنودنا كثيرة" فانّها وان عظمت وكثرت حتى تكون اكثر من نجوم السّماء وحصا الارض فانّا لانثق بها و لا نتكل عليها ولا نرجوا النصر على عدونا بها ولكنّا نتبرّاً من الحول والقوّة ونتوكّل على الله عزّ وجلّ ونثق بربّنا فكم من فيئة قليلة قد اعزها الله ونصوها و اغناها وغلبت فئة كثيرة باذن الله وكم من فئة كثيرة قد اذلّها الله واهانها وقال تبارك وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة الله والله والله والله من الله والما الله والله من الله والما الله والما الله والله من الله وكم من فئة كثيرة أله والله كمَثَل الله والله والله والله والله والله والله والله والله كمَثَل الله والله والله والله والله والله والله كمَثَل الله والله كمَثَل الله والله من عبيد الله والله والله والله كمَثَل الله والله من عبيد الله والله والله كمَثَل الله والله كمَثَل الله والله والله والله والله والله كمَثَل الله والله عن ذلك الله والله كمَثَل الله والله والله كمَثَل الله والله كمَثَل الله والله كمَدَد من عبيد الله والله وا

use it against the Jews. (See Qorán Soorah al-Máidah.) It is fortunate for Moslims that their Prophet thought proper, by the strictness of the Legal proofs he prescribed, virtually to abrogate the Law for the punishment of adultery. The Moslims were not blind to this and S'ad. b. 'Obádah twitting him on this head said, But my good Prophet "If I catch a man with my wife am I (instead of killing him) to run and look for four witnesses?" Mohammad nothing abashed laconically answered "Yes:"-But Mohammad was an amorous Prophet. robbery also, is restricted, defined, and enlarged, according to the opinions of the Divines, but when the Prophet said, "If Fatimah, the daughter of Mohammad, stole, I would cut off her hand," he made no specification as to the number of dinars, &c. To enlarge on this subject would require a volume and is the province of the commentator. I simply draw attention to it because it is to such ancient works as this of Aboo Ismá'aíl, of which we have so very few, that we must look for the solving of disputed questions. To repeat the errors of later authors is not creditable.

<sup>( † )</sup> Qorán Soorah Bagarah. J. 2. r. 7.

<sup>( ) ,,</sup> A'l' Imrán. J. 3. r. 4.

قال فلمّا فرغ معاذ من خطابه قالوا له ما نربي بيننا و بينك الله متباعداً و قد بقيت خصلة (نحلّ نعرضها) عليكم فان قبلتموها منّا فهو خيرً لكم و ان ابيتم فهو شرّ لكم. نعطيكم البلقاء وما والا ارضكم من سواد الأردّ وتنحوا عن بقية ارضنا وعن مدايننا و نكتب عليكم كتاباً نسمى فيه خياركم وصلحاكم وناخذ عهودكم ومواثيقكم على ان لاتطلبوا من ارضنا غير ما صالحناكم علية وعليكم باهل فارس فقاتلوهم ونحن معكم نعينكم عليهم حتى تقتلوهم و تظهروا عليهم ، فقال معاذ هذا الذي عرضتم علينا و تعطوناه كله في ايدينا و لو اعطيتمونا جميع ما في ايديكم ممّا لم نظهر عليه

<sup>( )</sup> One of the Holy Trinity (See Qorán Soorah Máidah.) J. 6. r. 14.

<sup>( &</sup>quot; ) The Virgin Mary.

<sup>📤 ( 🗲 )</sup> Qorán Soorah Baní Isráil. J. 15. r. 5.

<sup>(</sup> a ) Ahmad (Paraclete being read Periclyte.) The story is too well known to require notice. A facetious, but certainly a most happy, exposition of its absurdity, will be found at page 142 of Dr. Sprenger's valuable Work. "The Life of Mohammad."

<sup>( 7 )</sup> Worm-eaten.

ومنعتمونا خصلة من الخصال الثلثة التي وصفتُ لكم ما فعلنا ، فغضبوا عند ذلك وقالوا نتقرّب اليك وتتباعد عمّا - اذهب الى اصحابك فوالله انا لنرجوا الى نقرّقكم في الجبال غدًا فقال معاذ امّا الجبال فلا ولكن والله لنقتلمًا عن اخرنا اولُنخرجَنّكم من ارضكم اذلّة و انتم صاغرون .

وانصرف معاذ الى ابي عبيدة فاخبره بها قالوا وبها رد عليهم فانهم كذلك اذ بعثوا الى ابي عبيدة رجلًا يخبره عنهم قالوا انَّك بعثتُ الينا رجلاً لايقبل النَصَف ولا يريد الصُّلح ولا ندري أعن رايك ذلك ام لا و انَّا نريد ان نبعث اليك رجلاً منًّا يعرض عليك النصف ويدءوك الى الصلح فان قِبلت ذلك منه فلعلُّ ذلك يكون خيرًا لك ولنا وإن ابيت فلا نواه الَّا شرًّا لك فقال ابو عبيدة فابعثوا من شئتم فبعثوا اليه رجلًا طويلًا احمر ارزق فاقبل حقى الله ابا عبيدة فلمّا دنا ص المسلمين لم يعرف ابا عبيدة ص اصحابة ولم يدر أفيهم هو ام لا ولم يوهبه مكان امير فقال لهم يا معشر العرب اين اميركم؟ فقالوا ها هو ذا فنطر و اذا هو بابي عبيدة جالس على الارض وهو متنكُّب القوس وفي يده اسهم وهو يقلُّبها فقال له الرسول انت امير هاولا القوم ؟ قال نعم . قال فما يجلسك على الارض ؟ أرايتُ لو كنتُ جالساً على وسادة او كان تحدّك بساط او كان ذلك واضعك عند الله او مانعك من الاحسان ، قال إنا ابو عبيدة إنَّ اللَّه لايستَعي من الحقُّ ولاَّ صُدقتنك عمَّا قلتُ ما اصبحتُ املکُ ديناراً (ولا درهماً) وما املكُ الا قوسي وسلاحي وسيفي ولقد احتجت امس الى نفقة فلم يكن عندي حتى استقرضتُ من اخي

<sup>(</sup> r ) Sic ( r ) Worm-eaten.

وهذا نفقةً كانت عدده يعني معادًا فاقرضينها ولوكان عندي ايضا بساط أو وسادة ها كنت لاجلس عليه دون اخواني واصحابي واجلس اخي المسلم الذي لا ادري لعلَّه عند اللَّه خير منَّى على الارض و نصن عباد اللَّه نمشي على الارض ونجلس على الارض وناكل على الارض ونضطجع على الارض وليس ذلك بناقصنا عندالله شيًّا بل يعظم الله به اجورنا و رفع درجاتنا و نتواضع بذلك لرِّبنا هات حاجتك التي جيت بها ، فقال له الرومي انه ليس شي احبّ الي الله من الاصلاح ولا شي ابغض اليه من البغي والفساد و انكم قد دخلقم بالأدنا فظهر منكم فيها الفساد والبغى ويقال ما بغى قوم وافسدوا في الأرض الله اعمهم الله بهلاك وانا اعرض عايكم اصراً لكم فيه حظ ان قبلتمود نعن نعطيكم دينارين دينارين وثوبا ثوبا ونعطيك انت الف دينار ونعطي الامير الذى فوقك يعنون عمر الفى دينار وينصوفون عنا وان شئتم اعطيناكم ارض البلقا وما والا ارضكم من سواد الأردن و خرجتم من مدايننا وارضنا و بالأدنا و كتبذا فيما بيذنا و بينكم كتاباً يستوثق فيه بعضنا من بعض بالإيمان المغلظّة ليقوص به وليفين بها عاهد اللّه عليه قال فحمد اللّه ابوعبيدة و الله عليه بما هو اهله و صلَّى على الذبي صلَّى اللَّه عليه ثم قال انَّ اللَّه بعث فينا رسولًا تنبُّاء وانزل عليه كتابًا حكيمًا واصرة ان يدعوا النَّاس الهي عبدادة ربّهم رحمةً مذه للعالمين وقال لهم فان اللّه الله واهدُّ عزيز حكيم على مجيد وهو خَالِقُ كُلّ شَيُّ وليس كمثله شي واصرهم ان يوحدوا اللّه الذي لا اله الله هو ولا تتخذوا له صاحبة ولا ولدا ولا تتخذوا معه الهة اخرى وانَّ كُلُّ شي يعبده النَّاس دونة فهو خلقه وامرنا صلَّى اللَّه عليه وسلَّم

فقال اذا اتيئم المشركين فادعوهم الى الايمان بالله و برسوله و بالاقرار بها جاء من عند الله عز وجل في امن وصدق فهو الحوكم في دينكم له ما لكم وعليه ما عليكم ومن ابي فاعرضوا عليه الجزية حتى يودونها عن يد وهم صاغرون فان ابوا ان يومنوا اويودوا الجزية فاقتلوهم وقاتلوهم فان قتيلكم المحتسب بنفسه شهيد عند الله وهو في جنات النعيم وققيل عدوكم في النار فان قبلتم ما سمعتم منني فهو لكم و ان ابيتم ذلك فابرزوا الينا حقي ألنار فان قبلتم ما سمعتم منني فهو لكم و ان ابيتم ذلك فابرزوا الينا حقي ألنار فان قبلتم ما سمعتم منني فهو لكم و ان ابيتم ذلك فابرزوا الينا حقي النار فان قبلتم ما سمعتم منني فهو لكم و ان ابيتم ذلك فابرزوا الينا حقي النار فان قبلتم منا عنون الها الرومي قد ابيتم الله هذا ؟ فقال له الومي اما والله على ذلك انتي لا نراكم تتمنون انكم قبلتم منا دون ما عرضنا عليكم ه

فانصرف الرومي وهو رافع يديه الى السّماء وهو يقول اللّهم آبّا قد انصفناهم فابوا علينا اللّهم فانصرنا عليهم ووقف ابو عبيدة من مكانه فسار في الناس و قال اصبحوا أيّها الناس و انقم تحت رايانكم وعلى مصافكم فاصبح الناس و خرجوا على تعبيتهم ومصافهم ...

كتاب ابي عبيدة بن الجراح الى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يخبره بذرول الروم بموضع يقال له فحمل

قال وكتُب ابو عبيدة الها عمر رضي الله عنه .

بسم الله الرحمي الرحيم

لعبد الله عمر امير المومنين من ابي عبيدة بن الجراح سلام عليك فأني احمد الله الذي لا اله الله هو إمّا بعد فأنّ الرّوم قد اقبلت فنزلت فعلاً

<sup>( &#</sup>x27; ) Worm-eaten.

المائغة منهم مع اهلها وقد سارع اليهم اهل البلد ومن كان علي دينهم من العرب وقد ارسلوا اليّ ان " اخرج من بلادنا الذي تُعْبِث الحنطة والشعير والفواكة والاعناب واتكم لستم لها باهل والحقوا ببلادكم بلادالشقاء والبوس فان انتم لم تفعلوا سونًا اليكم بما لا قبل لكم به ثم اعطينًا اللَّهُ عهدًا ان لا ينضرف عنكم ومنكم عين تطرف " فارسلتُ اليهم امَّا قولكم " اخرجوا من بالأدنا فلستم لها باهل " فلعمري ما كنَّا لنخرج منها و قد دخلناها و ورثناها الله منكم و نزعناها من ايديكم و انما البلاد بلاد الله والعباد عبادة وهوملك الملوك يوتي الملك من يشاء وينزع الملك ممّن يشا ويعزّ من يشا ويذَّل من يشا وامًّا ما ذكرتم من بالدنا وزعمتم انَّها بالد البوس والشقاء فقد صدقتم وقد ابدلنا الله بها بلادكم بلاد العدش الرفيع والسعو الرخيص والفوائه الكثيرة فلا تحسبونا بتاركيها ولا منصرفين عنها ولكن اقيموا لنا فوالله لا نجسمكم الياننا و لنالينكم ان المهتم لنا فكتبت اليك حين نهضت اليهم متوكلاً على الله راضياً بقضا الله واثقاً بنصر الله كفانا الله وايّاك والمومنين مكيدة كلّ كائد وحسد كلّ حاسد ونصوالله اهل دينه نصراً عزيزاً وفتي لهم فتحاً يسيرًا وجعل لهم من لدنه سلطاناً نصيراً .

و دفع الكتاب الى نبطي من انباط الشام وفيج من تلك الفيوج فقال انطلق بهذا الكتاب الى امير المومنين ثم نهض الى الروم بجماعة من معة عن المسلمين ودنا منهم وتعرضت لهم خيل المسلمين فلم يخرجوا ولم يتعرضوا لهم يومئذ وانصرف المسلمون عنهم ولم يكن بينهم قتال ومضى العلج

<sup>(</sup> r ) See page 99.

ر بذلك الكتاب وقد كان ابوعبيدة بن الجراح بعثه أول النهار بالكتاب حتى قدم على عمر فقال له عمر حيث قدم عليه ويحك ت اوبلغك ما كان من المسلمين فان ابا عبيدة كتب الى يذكر انه بين نهض الى المشركين فقال فانتى لم ابرح يومدد حتى رجع رن وكانوا قد زحفوا اليهم وتعرضت خيلهم لهم و دنوا منهم ولم يخرجوا لم يتعرضوا لهم فانصرف المسلمون و دخلوا عسكرهم وهم اطيب مًّا واحسن شي حالاً و اجْرَؤُه على عدُّوهم قال فانتُ ما جلسك لي العشى لم تُقبل بالكتاب الى وقد دفعة اليك ابوعبيدة اول النّهار؟ نت انتك سائلي عمّا سالتني عنه فاحببت ان يكون عندي علم بما عنه فقال له عمر ويحك ما دينك قال نصراني وراه عاقلاً قال فها يُرَلك عقلك هذا الذي ارئ على ان تسلم ؟ و دعالا عمر الى وقال ويحك اسلم فهو خير لك فاسلم على يدي عمرو حسن فقال عمر عند ذلك الحمد لله الذي يهدي صن يشاء اذا شاء الى و يجعل معرفة الاسلام في قلوبهم \*

اب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى ابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه \*

، معه الى ابي عبيدة .

## بسم الله الرحمن الرحيم

"الروم اليك و منزلهم الذي نزلوا به و رسالتهم التي ارسلوا و بالذي رجعت اليهم فيما سألوك وقد سددت بعجتك واوتيت رشدك فان اناى كتابي هذا وانتم الغالبون فكثيراً ما نذكر من ربّنا الاحسان الينا و اليكم و ان اناكم و قد اصابكم نكب اوورج فلا تهنوا ولا تحزنوا ولا تستكينوا فانكم الاعلون وانها دار الله وهو فاتحها عليكم تصديق منا لقول نبينا على الله عليه فاصبروا ان الله مع الصابرين واعلم انك متى ما لقيت عدوك فاستعنت بالله عليهم و علم منك الصدق نصرك عليهم فقل اذا انت لقيتهم اللهم انك الناصر لدينك والمعز لاوليائك قديما و حديثاً اللهم فتول نصرهم واظهر فلجهم ولا تكلهم الى انفسهم فتعجزوا عنها وكن الصانع لهم و الدافع عنهم برحمتك انك الولى الحميد \*

فاقبل الرسول الى ابي عبيدة وقد اخرج ابو عبيدة خالدًا فى النهيم بعد ذلك اليوم الذي كان زحف فيه الى الروم فلم يخرجوا اليهم فسرح اليهم من الغد خالداً في النجيل ولم يخرج ابو عبيدة يومئذ في الرجالة فخرجت الى خالد خيل عظيمة اقبلت نحو خالد فقال خَلد لقيمى بن هبيرة المرادي وكان من اشد الناس باساً ونكاية فى العدو ومباشرة لهم بعد خَلد فخرج اليهم قيس بن هبيرة فحمل عليهم مراراً وحملوا عليه فقاتلهم قيم بن هبيرة قتالاً شديداً ثم اقبلت خيل اخرى عظيمة للروم فقال اخرج اليهم يا ميسرة بن مسروق فخرج ميسرة فقاتلهم قتالاً شديداً وحمل عليهم وحملوا عليه فقاتلهم اليهم يا ميسرة بن مسروق فخرج ميسرة فقاتلهم قتالاً شديداً وحمل عليهم وحملوا عليه فقاتلهم يا ميسرة بن مسروق فخرج ميسرة فقاتلهم قتالاً شديداً وحمل عليهم وحملوا عليه ثم خرجت اليهم من الروم خيل اخرى عظيمة فقاتلهم قتالاً

وبطارقتهم فجاء حتى دنا من خُلد ثم امر شطر خيله فحملت على خُلد واصحابه فلم يتحلحل خُلد ولا احدُّ من اصحابه ثم امر الشطر الاخر فحملوا ايضاً على خُلد فلم يتحلحل منهم احد ثم انه جمعهم جميعاً فحمل بهم كلّهم على خُلد فلم يبرح منهم احد فلمّا رائ ذلك الروم انصرفوا فقال خُلد لاصحابه انه لم يبق من جدّ القوم ولا (حدّهم) ولا قرتهم الا ما قد رايتم فاحملوا معي ياهل الاسلام حملة واحدة وانبعوهم ولا تغفلوا عنهم رحمكم الله ثم ان خُلداً حمل عليهم بمن معه فكشف من يليه منهم ثم حمل الله ثم ان خُلداً حمل عليهم بمن معه فكشف من يليه منهم ثم حمل قيس بن هبيرة على الذين كانوا يلونه منهم فهزمهم وكشفهم وحمل ميسرة بن مسروق على الذين كانوا يلونه منهم فهزموهم واتبعهم المسلمون يقتلونهم ويقصفون بعضهم على بعض حتى اضطروهم واتبعهم المسلمون يقتلونهم ويقصفون بعضهم على بعض حتى اضطروهم واخرجوهم الى عسكرهم

ثم الله خيل المسلمين انصرفت يومئذ عن خيلهم ولها الظفر عليهم ورأت الروم ما اصابهم من الوهن والهزيمة فكسرتهم وهنت امرهم وهابوا المسلمين هيبة شديدة و انصرف المسلمون الى عسكرهم و قد قرّت اعينهم و اجتمعوا الى ابيعبيدة وهم مسرورون بما ازاهم الله في عدوهم من عونه لهم عليهم فيما كان من هزيمة خيل المشركين .

فقال خَلَدَ لابي عبيدة ان هزيمتنا خيل المشركين قد دخل رعبها قلوبَ جماعتهم فكلّهم قلبة مرعوب متعوّف لمثلها منّا صرّة اخرى فناهض هاؤلا القوم عدًا بالغداة مادام رعب الهزيمة في قلوبهم فانك ان اخرّت قتالهم

<sup>(</sup>r) Worm-eaten.

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال وحدثني عمرو بن مالک ابو طيّبة القيني « قال حضر قومي بنو القين يوم فحل و حضرتها لخم و جُذام و غسّان و عاملة وقضاعة مع المسلمين فكان من من القبائل هناك جمع عظيم كثير قوى بهم المسلمون على عدوهم قال و لم يكن شي احبّ الى الووم من القطويل و دفع الحرب انقطاراً للمدد و لم يكن شي احبّ الى المسلمين من المناجزة والمعاجلة لهم «

اخبرنا العمين بن زياد عن ابي اسماعيل صحبّد بن عبد اللّه الازدي البصري قال وحدثني ابو جهضم عن عبد الرحمٰن ابن السليك عن عبدالله بن قرط الثمالي \* قال لمّا كانت الليلة التي خرجنا في صبيحتها الئ اهل، فِعَلَ خُوجِ ابو عبيدة في الثَّلْث الباقي من ( اللَّيْل ) فلم يزل يعبَّى الغاس ولمحرّضهم عدتى اصبح فلمّا اصبح صلّى بالناس وكان الى الصلاة بالعَلَس اقرب صنه الئ التنوير وقد جعل على ميمنقه معاذ بن جبل وعلي ميسرقه هاشم بن عقبة وعلى الرجالة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعلى الخيل المبارك خُلد بن الوليد ثم زهف بالغاس ابو عبيدة فاخذ الغاس يزفون زفًا رويدًا على رسلهم وركب ابو عبيدة بن الجراح و استعرض الصف من أوله الي اخرو يقف على كلّ راية وكلّ تبيلة يقص على الناس ويعرضهم ويقول '' عباد اللَّه استوجبوا ص اللَّه النصر بالصبر فانَّ اللَّهَ مُعَ الصَّابريْنَ عباد الله انا ابشركم مَن قتل منكم بالشهادة و من بقى منكم بالنصر والغنيمة

للذوا انفسكم على القتال والطعن بالرماح والضوب بالسيوف والرمي معانقة الاقران فانه والله ما يدرك ما عندالله الا بطاعته والصبو لمن المكروهة و التماس رضوانه ولن تبلغوا ذلك الا بالله والمسلمون لقاء عدوهم سوام اليهم ع

مَّم خُلُد بن الوليد في الخيل حقيل اطلّ علي الرَّوم فلمَّا راولا خرجوا لخيل والرجال باجمعهم جميعاً وقالوا ان العرب افرس (علي) الخيل لمنا لا تكاد تثبت لخيلهم فاخرجوا الى المسلمين الخيل والرجال كان خُلد قد هزم خيلهم بالامس وكان ذلك ايضاً الذي حملهم على را على هذه التعبية وخرجوا وهم خمسة صفوف لا يرى طرفاهم وهم خمسين الفام فاول صفّ من صفوفهم جعلوا فيه الفارس بين حدهما ناشب والأخررامي ثم جعلوا صجنبتين ثم صفوا للمسلمين ف اخرى رجَّالةً كلَّهم ثم اقبلوا نحو المسلمين فكان اول من لقيهم للمين مققدهاً خُلد بن الوليد في الخيل واخذ لا يهد عليهم اخذوا يزحفون اليه ويرشقونه بالنشاب واخذ ينكص هو واصحابه الروم يتقدم عليهم وخلد وخيله متاخرون وراهم حتي انتهت ي صفّهم و دافعت اعجاز خيلهم صدور الرجّالة ثم ان خلداً بعث الي هبيرة المرادي ان ١٠ اخرج في خيلك حقى تاتي ميسرتهم فتحمل اللهيسرة بن مسروق العبسي ( صفّف مقابل صفّهم في خيلك وضمّها بة واحدة فاذا رايتنا ( قد حملنا ) وقد انتقض صفّهم فاحمل على

<sup>( &#</sup>x27; ) Worm-eaten.

وَمِن يَلْيُكُ مُنْهُمُ " وَكَانَ خُلْدَ قَدْ قَسَّمَ خَيْلَةُ إِثَالَانًا فَجِعَلَ لَلْمُرَادِي قَيْس بن هبيرة ثلثها ولميسرة العبسي ثلثها وكان خُلد في ثلثها فخرج في ثلث الخيل حتى انتهى الى ميمنتهم (فعالمه) حتى اذا كان قد علا وارتفع عليهم رفعوا اليه خيلاً لهم كيما تشعل خُلدًا واصحابه فقركهم خُلد حتى اذا دنوا منه قال الله اكبر اخرجهم الله لكم من رخّالتهم و انما كان اراد خُلد ان يخرجهم من ركَّالتهم فقال لاصحابه شدّوا عليهم ثم استعرضهم خَلد فشدّ عليهم وشد معه اصحابه بجماعة خيلهم فهزمهم الله ووضعوا الرماح والسيوف فيهم حيث شاوا وصوع منهم خلق كثير قبل ان ينتهوا الى ميمنتم وارتفع قيس بن هبيرة الى ميسرتهم فاخرجوا اليه خيلاً عظيمةً كما صنعوا بخَله فحمل عليهم قيس فهزمهم وضربهم حتى انقهى الئ ميسرتهم وقتل منهم بشر كثير و قتلى عظيمة قال وكان واثلاً بن الاستَّعَ في خيل قيس بن هبيرة فعرض له بطريق من كبارهم فبرزلة و اثلة وهو يقول في حملته . ليتُ وليتُ في مجال ضَنْك . كالبهما ذو انف و معك أُجُول جُول صارم في العَرْك ، اويكشف اللَّه قناع الشك مع ظفري بحاجتي وتركي

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

<sup>(</sup> م الله ) Regarding Wathilah's name and pedigree there are so many opinions it is difficult to select that of any writer. قال ابن سعد كان ابن سعد كان ابن الشام و قال ابو حاتم شهد فتح دمشق وحبص وغيرها من اهل الصفة ثم نزل الشام و قال ابو حاتم شهد فتح دمشق وحبص وغيرها ) According to some he died A. H. 83 at the advanced age of 105, but Waqidi (apud the Içabah) says, he died A. H. 85 at the age of 87 being the last of the Companions who died at Damascus.

م حمل على البطريق فضربه ضربة قتله و حملوا باجمعهم حتمير المطرّوهم الى عسكرهم ووقف بازايهم و

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد لله قال فحدثني عبد الملك بن نوفل عن ربيعة العنزي عن هاشم بن عتبه ، قال واللُّه لقد كنَّا يومئذ اشفقنا على خيلنا اوَّل النهار ثم انَّ الله نصرنا عليهم فما هو الله إن راينا خيلنا قد نصرها الله على خيلهم ، قال هاشم بن عتبه بن ابي وقاص فدعوت الناس الى و اصرتهم بتقوى الله و نزلت فهززت رايتى ثم قلت والله لا اردها حتى اركزها فيصفهم فمن شاء فليتبعني وصن شاء فليتخلف عنى قال فوالذى لا اله غيري ما اعلم أن احدًا من اصحاب رايتي تخلّف عذي حتى انتهدت الى صفّهم فنصحونا بالنشاب فجثوناً على الركب واتقيناهم بالدرق ثم دنوت بلواي وقلت الاصحابي ( شدُّوا ) عليهم انا فداؤكم فانَّها غنيمة الدنيا والاخرة ( فشددت ) و شدوا معى فاستقبل عظيماً منهم وقد اقبل نحوي فاوجري الرمم فخرّميتا وضاربناهم بالسيوف ساعة في صفّهم وحمل عليهم خَلد بن الوليد من قبل ميسرتهم فقتلهم قتلًا سريعًا شديدًا ذريعًا وانتقضت صفوف الروم من قبل خُلد ومن قبلي ونهد اليهم ابوعبيدة بالرجّالة والناس وامر الخيل التي كانت قبله من خيل خُله فعملت على المشركين وكانت هزيمتهم .

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل صحمد بن عبد الله قال وحدثني عمرو بن مالك عن ابية وقال كان رجل منّالة فينا منزلة وحالة

<sup>( &#</sup>x27; ) Worm-eaten,

ثم نهض بهم اليهم يمشي ونهض المسلمون معه تحت واياتهم بسكينة وسعيرة ودعة وحسن وعة وحمل عليهم قيس بن هبيرة من قبل ميسرتهم فقصف بعضهم على بعض \*

اخبرنا الحسين ابن زياد عن ابي اسماعيل محمّد بن عبد الله قال وحدثني يعيى بن هاني بن عروة المراديّ انّ قيس بن هبيرة قطّع يومئذ المدة اسياف وكسر بضعة عشر رمحا وكان يقاتل ويقول .

لايبعدن كل فتى كرّار ، ماضي الجنان خشن صبّار حبّوتهم بالخيل والادبار ، تقُدم اقدام الشجاع الضاري وحمل ميسرق بن مسررق وكانت له صحبة وصلاح ،

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمّد بن عبد الله قال

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

<sup>(</sup> س ) Dzohabí has a notice of this person in his Dict. His father he says was killed by 'Obaid. Allah b. Ziyad in consequence of his fighting on the side of Hosain the son of 'Alí قال شعبة كان سيد إهل كوفة وقال كالم شعبة كان سيد إهل كوفة وقال

و حدثنني النضر بن صالح عن سالم بن ربيعة ، قال حمل ميسوة بن مسروق يومئذ ونحن معه في الخيل فحملنا على القلب وقد اخذ صفّ الروم ينتقض من قبل ميسرتهم وصيمنتهم ولم ينقه الانتقاض الئ القلب بعد فثبتوا لنا و قاتلونا قبّالاً شديدًا فصرع مدسرة عن فرسة وصرعت معه وخرج فرسي فعان ويعتنق ميسرة رجالاً من الروم فاعترى ساعة فصرعه ميسرة فقتله ثم شد اخرعلى مدسرة فعانقه واعتركا ساعة فصرع ميسرة وجلس على صدرة واشدٌ عليه فاضرُب وجه الرومي بالسيف فاطريُت قحف راسه و وقع ميَّتاً ووثب ميسرة واقبل الى رجل منهم فضربني ضربة ادارني منها وبصوبه ميسرة فضربه فقتله وركبنا منهم عدد كثير فاحاطوا بنا وظننا والله الله الهلاك اذ نظرنا فاذا نحن نسمع ندا المسلمين وتكبيرهم واذا صفوفهم قد قربت منا واذا الرايات قد غشيتنا فشدَّد اللَّه ظهورنا بالحواننا فانقشعوا عنا الله وحمل عليهم خُلد بن الوليد على مدمنتهم فدق بعضهم على بعض حقى دخلوا عسكوهم .

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال وحدثني عبد الملك بن نوفل بن مُساحق عن ابيه ان خالداً قاتل يوميذ قتالاً شديدًا ما قاتل مثله احد من المسلمين و ما كان الاحديثاً و مَثلاً لمن حضرة ولقد كان يستعرض صفوفهم و جماعتهم فيحمل عليهم حقى يخالطهم ثم يجالدهم حتى يفرقهم ويهزمهم ويُكثر القتل فيهم قال ولقد سمعت من يزعم انه قتل في ذلك اليوم احد عشر رجلاً من الروم من يطارقتهم واشدائهم ويقول ه

# اضربُهم بصارم مهند ، ضرب صلیب الدین هاد مهند

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال وحدثني محمد بن يوسف عن ثابت عن سهل بن سعد ، قال كان معاذ بن جبل يومئذ من اشد الناس علينا ، (٢)

. . . . . . . . . .

باساً حملة منكرة فرقوا بيني وبين اصحابي فانتهيت الى عمروبن سعيد وهو يقول هذا القول فقلت في نفسي والله ما انا بواجد اليوم في هذا العسكر رجلاً اقدم صحبة ولا اقرب من رسول الله قرابة من هذا الرجل قال فدنوت منه و معي الرمح وقد احاط به من الروم جماعة فحملت عليهم فاقتل رجلاً منهم ثم اقبلت اليه ووقفت معه ثم قلت يا بن ابي احيحة اتعرفني ؟ قال نعم ياخا ثقيف فقلت له لم تُبعدهم الاخوان والجيران والتُعلفا ولكني اخو ثمالة انا عبد الله بن قرط فقال مرحبًا بك انت اخي في الاسلام وهو اقرب النسب اما والله لئن استشهدت وكفئ بالله شهيدًا لاشهدن لك ولين شقعت لاشفعن لك قال فنظرت الها وجهة فاذا هو مضروب على حاجبة بالسيف واذا الدم قد مالاء عينية

<sup>(</sup> r ) Here again it becomes my melancholy duty to deplore the loss of another page of the beautiful MS.

<sup>(</sup> P) S'aid's cognomen was Aboo Ohaihah.

واذا هو لا يستطيع ان يطرف ولايفتح جفن عينيه من الدم ، قال قلتُ لا ابشر بخير فان الله معافيك من هذه الضربة ومُنزل النِصو على المسلمين قال اما النصر لاهل الاسلام فانزله الله فعجّل وأثما انا فجعل الله هذه الضربة يودي الى شهادة واهدي الى اخرى مثلها فوالله ما احبُّ انها تعرض ابى قيبين والله لولا ان يقتل بعض من تري حولي لاقدمت على هذا العدو فضاربتهم حتى الحق بربي ثم قال ياخي أنَّ ثواب الشهادة عظيم عند الله عز وجل وان الدنيا قل ما يسلم منها اهلها فما كان اسوع من ان شدٌّ علينا جماعة منهم فمشي اليهم بسيفه فضاربهم به ساعةً وهوامام النَّاس فثار بينهم الغبار فشددنا عليهم فصرعنا منهم عَمَّة واذا نَحن بعمرو بن سعيد صريعاً و اذا هو متقطّع و به اكثر من ثلثين ضربة و قد كانوا حنقوا عليه وجودوا لما راوا منه من شدة قتاله فقطعود باسيافهم فقتُل يرحمه الله وقتل سعيد بن الحرث بن قيس والحرث بن الحرث وهاولا من قريش من بذي سِهم وغلب المسلمون على الارض فاحتووها وصار من بقي من العدو في الحصون وقد قتل الله منهم مقتلة عظيمة وانهزمت طايفة واقام المسلمون على الحصون وقد غلبوا على سواد الأردن وعلى ارضها وعلى ما فيها فسالهم الروم ان ينزلوا اليهم و أن يومننوهم .

<sup>)</sup> Sic.

وكتب ابو عبيدة بن الجرّاح الى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بسم الله الرحمٰي الرحيم

" لعبد الله عمر اميرالمومنين من ابي عبيدة بن الجرّاح سلام عليك فانّي احمد الله الله الله الآهو امّا بعد فالحمد لله الذي انزل على المسلمين المومنين نصره وعلى الكافرين رجزة اخبر امير المومنين اصلحة الله انّ التقينا نحن والروم وقد جمعوا لنا الجموع العظام فجاوونا من رؤوس الجبال واسياف البحار وظنّوا انّه لا غالب لهم من الناس فبرزوا لنا وبغوا علينا وتوكّلنا على الله ورفعنا رغبتنا اليه وقلنا حسبنا الله و نعم الله و نعم النه و تعملنا و رجّالتنا وكان القتال بين الفريقين مليّا من النهار اهدى الله فيه الشهادة لرجال من المسلمين منهم عمرو بن النهار اهدى الله فيه الشهادة لرجال من المسلمون يقتلونهم سعيد بن العاص وضرب الله وجوة ( المشركين ) و اتبعهم المسلمون يقتلونهم سعيد بن العاص وضرب الله وجوة ( المشركين ) و اتبعهم المسلمون يقتلونهم

<sup>( &#</sup>x27; ) I cannot but think this is incorrect. It would be quite correct in a letter addressed to Abí Bakr, because 'Abd Allah was his name; but it appears to me that although it might have been a point of humility with the first Khalífahs to style themselves the servants of God, (see p. 123), it would be bordering on insult for another to address them as such. More confident am I in this opinion from the fact, that it appears the etiquette of placing the name of the superior (the Khalífah) before that of the inferior, be he the writer or person written to, is strictly observed; and further that were it correct these words should be written twice at the beginning of all letters to Abí Bakr. Later authors will not guide us, as the primative and simple style of letter-writing was soon abandoned for grandiloquent addresses of set form, full of fulsome compliment and unmeaning sentences.

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

و ياسرونهم حتى اعتصبوا بعصونهم فاصاب المسلمون عسكرهم و غلبوا على المسلمون عسكرهم و غلبوا على المسلمون عسكرهم الله من صياصيهم و قذف في قلوبهم الرعب فاحمد الله يامير المومنين انت ومن قبلك من المسلمين على اعزاز دينة واظهار الفُلج على المشركين فادعوا الله لنا بتمام النعمة والسّلام عليك »

فلمّا رائ اهل فحل ان الارض ارض الارد قد غلب عليها المسلمون مالوا الصلح على ان لا يقتلوهم وان يعفا لهم عن انفسهم وان يودوا الجزية ومن كان منهم من الروم ان يلحق بالروم ويخلى بلاد الارد وعلى ان يقيم منهم من احب المقام فيودي الجزية فصالحم المسلمون فكتبوا لهم كتاباً وصالحوهم وخرج منهم من كان رومياً قبل الروم تلك السنة و ثبت منهم من كان ثبت قبل ذلك بالبلد واتخذ الضياع ويزوج بها و ولد له فيها و اقاموا على ان يودوا الجزية هاولا الذين كانوا في الحصون واما اهل الارد واهل الارض والقرئ فان المسلمين اخذوا ذلك عنوة بغير صلح فاختلف المسلمون فيهم فقالت طايفة نقتسمهم وقالت طايفة نقركهم ه

وكذب ابو عبيدة بن الجراح الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه و رحمه لل الله الرحمن الرحيم

ورامًا بعد فان الله ذا المن والفضل والنعم العطام فتع على المسلمين من ارض الروم فرات طايفة من المسلمين ان يقروا اهلها على ان يودوا المجزية اليهم ويكونوا عمّار الارض و رات طايفة منهم ان يقتسموهم فليكتب الينا امير المومنين براية في ذلك ادام الله لك الترفيق و جميع الأموره "

## فكتب اليه عمر رضي الله عذه بسم الله الرحمن الرحيم

ور من عبدالله عمر اصير المومنين الى ابي عبيدة بن الجراح سالم عليك فأنّي احمد اليك الله الذي لا اله الآهو امّا بعد فأنّه بلغني كتابك تذكر اعزاز الله اهل دينه و خذلان اهل عدوانه و كفايته ايانًا مؤونة من عادانا فالحمد لله على احسانه الينا فيما مضى وحسن صنيعه لذا فيما غير الذي عافا جماعة المسلمين واكرم بالشهادة فريقا من المومنين فهنيًّا لهم برضا ربهم وكرامته أياهم ونسئله ان لا يحرمنا اجرهم ولا يفتنا بعدهم فقد نصحوا اللَّهُ وقضوا مَا عَلَيْهُمْ وَلَوْبُهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالْأَنْفُسُهُمْ كَانُوا ( يَهَنُّدُونَ ) وقدٍ فهدت ما ذكرت من الارض التي ظهر عليها وعلى اهلها المسلمون فقالت طايفة نقر اهلها على إن يودوا الجزية الى المسلمين ويكونوا عمار الارض و قالت طايفة نقتسمهم و انتي قد نظرت فيما كتبت التي من هذا فغرق راي فيما سالتني عنه الا اني قد رايت ان تقرهم و ان تحمل الجزية عليهم وتقسمها بين المسلمين ويكونوا عمار الارض فهم اعلم بها واقوي عليها من غيرهم ارایتم لو آنا اخذنا اهلها و اقتسمناهم من کان یکون لمن یاتی بعدنا من المسلمين والله ما كانوا اذن ليجدوا انسانا يكلمونه ولا يكلمهم ولا ينفعون بشي من ذات يدد وان هولا ياكلهم المسلمون ماداموا احياً فاذا اهلكنا وهلكوا اكل ابنا ونا ابناهم ابدأ ما ( بقُّوا ) و كانوا عبيدًا لاهل الاسالم ابدًا ما دام دين

<sup>( &#</sup>x27; ) Worm-eaten.

الاسلام ظاهراً فضع عليهم الجزية وكفّ عنهم السبا وامنع المسلمين من ظلمهم و الاضوار بهم و اكل اموالهم الا بحقها " • فلّها جأ ابا عبيدة بن الجرّاح هذالواى من عمر رضي اللّه عنه عمل به وكان راية وراى عمر في هذا واحداً • قال وقال رجل من السلمين في شعر له •

ونعن قتلنا كل وإف سباله « من الروم معروف النجار مطلق فطلق السخنا بالرماح نسأهم « و ابنا الى ازواجنا لم نطلق نصرعهم في كل فج وغايط « كانهم بالقاع معزي المحلق فكم من قتيل اوهطته سيوفنا « كفاحاً وكف قد احاطت و اسوق مسير المسلمين الى حمص بعد فراغهم من فحل وارض الأردن

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسبعيل محمّد بن عبد اللّه قال حدثني قروة او قرة بن لقيط عن ادهم بن محرز الباهلي عن ابية قال دعا ابو عبيدة رووس المسلمين وفرسانهم الذين معة فجمعهم بعد (الله ظهرنا) على فحل وفرغنا من الاردن وارضها وقد تحصّن منّا اهل ايليا واجتمعت بقيسارية جموع عظام مع اهلها واهلها لم يزالوا كثيراً فقال ابوعبيدة ياهل الاسلام ان الله قد احسن اليكم والبسكم عافية مجللة وامناً واسعاً واظهركم على بطارقة الروم و فتح لكم الحصون والقُلاع والقُوى والمداين جعلكم لهذه الدار دار الملوك ارباباً وجعلها لكم منزلا وقد كنت اردت النهوض بكم الى اهل ايليا و الى اهل قيسارية فكرهت ان انيهم وهم في جوف مدينتهم متتحرزون متحصّنون ولم امن ان يانيهم جند لهم مدداً وانا نازل عليهم وقد حبست

<sup>( &#</sup>x27;) Worm-eaten.

الهم عن افتقاح الارض ولم ادر لعل من في طاعتي اذا راوني قد شغلت نفسي بهم أن يرجعوا اليهم وأن ينقضوا العهد فيما بيني وبينهم فرايتُ أن أسير الي دمشق فامير في ارض دمشق والي من قد دخل في طاعتي منهم ثم اسير الى حمص فان قدرنا ان نزيل ملكهم عن مكانه الذي هو فيه والله نفاه من مكانه لم تبق بالشام قرية ولامدينة الاسالمت وصالحت واعطت الجزية ودخلت في الطاعة فقال المسلمون جميعًا فنعم الراي رايك فامض رايك وسربفا اذا بدالك فدعا خَالَه بن الوليد وكان لكل ملمَّة وكلُّ شديدة فقال له سررهمك الله في الخيل فخرج خاله في الخيل وخلّف عمروبن العاص في الأردن و في طايفة من اهل ارض فلسطين ممّا يلي ارض العرب فضبطها واقام فيها واقبل خالد حتى نزل دمشق فاستقبله اهلها الذبن كانوا صالحوا السلمين ثم ان ابا عبيدة جا من الغد فخرجوا ايضاً فاستقبلوا ابا عبيدة بما يجب فلبت يومين او ثلثة ثم انة امرخالدًا فسار حتى بلغ بعُلبت و ارض البقاع فغلب على البقاع و اقبل قبل بعُلبت حتى نزل عليهم فخرج الية رجال منهم فارسل اليهم فرساناً من المسلمين نحواً من خمسين فارسًا منها ملحان بن زياد الطّائي وبنان بن حازم القيسي فحملوا عليهم فاقتصوهم في الحصن فلمًّا راوا ذلك بعثوا في طلب الصلح فاعطاهم ذلك ابو عبيدة وكتب لهم كتاباً .

### قصة مدينة حمص وملحها

ثم خرج ابوعبيدة نحو حُمْصَ فخرج اليه اهل حُمْصَ جمعاً عظيماً ثم

اسققبلوه بجُوسية فرماهم ابو عبيدة بخالد بن الوليد فاقبل خَلد فلمّا نظر اليهم خُلَد قال ياهل الاسلام الشدة الشدة ثم حمل خُلد عليهم و حمل المسلمون معة فولوا منهزمين حقى دخلوا مدينتهم وبعث خُلد بن الوليد ميسرة بن مسروق العبسى فاستقبل خيلاً لهم عظيمةً عند نُهكر قريب من حُمْثُ فطاردهم قليلاً ثم حمل عليهم فهزمهم واقبل رجل من المسلمين يقال له شُرحبيل من حمير فعرض له منهم فوارسٌ فحمل عليهم وحده فقتل منهم (سبعة) ثم جاء الى نهر دون حبُّص وهو ممّا يلى دير مستحل فانتهى الى الماء فنزل عن فرسة فسقاة وجاة نحو من ثلثين فارسًا من اهل حمص فنظروا الى رجل واحد فاقبلوا نحوة فلمّا رائ ذلك اقتحم فرسة ثم عبو الماء اليهم ثم ضوب فوسه فحمل عليهم فقتل اول فارس ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فلم يزل يقتل منهم رجالًا رجلاً حتى قتل منهم احد عشر رجلاً حتى انتهى الى دير مستحل فا قتحموا جُون الدير فاقتحم معهم فرماه اهل الدير بالحجارة حتى قتُل رحمه الله و جأ صلحان بن زياد الطائى وعبد الله بن قُرْط الثُماليّ وصفوان بن المعطّل الخزاعي فانتهوا الى المدينة فاخذوا يطيفون بها يريدون ان يخرج اليهم اهلها فلم يخرجوا اليهم وجاء المسلمون حتى نزلوا على باب الرسكن فزء, النَصْرِ بن شُفَيِّ ان رَجلًا منهم كان اوَّل من دخل المدينة مدينة حيص وهومن آل ذي الكلاع و ذلك انَّه حمل من باب الرستن فلم يردُّ وجهه شي حتى خرج من باب الشرقي فاذا هو في جوف المدينة فلمّا رائ ذلك ضرب

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

ورسة محرخ تما هو على وجهة حتى خرج من باب الرستن فاذا هو في عسكر المسلمين وحاصرهم المسلمون حصاراً شديداً واخذوا يقولون للمسلمين اذهبوا نحو الملك فان ظفرتم به فنص كلنا لكم عبيد قال فاقام ابو عبيدة على باب الرُستن بالناس وبت المسلمون الخيل في نواحي ارضهم فاصابوا منهم غنايم تثيرة و قطعوا عنهم (المادة) والميرة واشتد عليهم الحصار وخشو السباء فارسلوا الى المسلمين فطلبوا اليهم الصلح فصالحهم المسلمون وتتبوا له كتاباً بالامان على انفسهم و اموالهم و كنا يسهم و على ان يضيفوا المسلمين يوماً وليلة و على ان لا يعمروا بيعهم وصالحوا على ارض حمص كلها على يوماً وليلة و على ان لا يعمروا بيعهم و الله دينار فقبل ذلك منهم المسلمون و فرغوا من الصلح و فتحوا باب المدينة و دخل المسلمون و امن بعضهم

وكتب ابو عبيدة بن الجراع الى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

بسم الله الرحمن الرحيم

"لعبد الله عمر امير المومنين من ابي عبيدة بن الجرّاح سلام عليك فانّي احمد الله الله الذي لا اله الآهو اما بعد فالحمد لله الذي افاء علينا وعليك يامير المومنين افضل كورة في الشام (الملاً) وقلاعًا واكثرهم عدداً وجمعًا وخراجًا واكتبهم للمشركين كتبًا وايسرة على المسلمين

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

رف يامير المومنين اصلحك الله آنا قدمنا بالاد حمص وبها، كين عدد كثير والمسلمون يزقونهم بباس شديد فلما دخلنا في الله الرعب في قلوبهم ووهن كيدهم وقلم اظفارهم وسالوا ذعنوا بادا الجزية فقبلنا منهم وكففنا عنهم وفتحوالنا الحصون منا الامان وقد وجهنا الخيول الى الناحية التي فيها مكهم اسئل الله ملك الملوك وناصر الجنود ان يعز المسلمين بنصرة المشرك الخاطئ بذنبه والسلام عليك " \*

#### قدم على عمر كتابه كتب اليه الجواب

ا بعد فقد بلغني كتابك تامرني فيه بحمد الله على ما افأ الله الارض وفتح علينا من القلاع ومكن لنا في البلاد وصنع لنا للانا واياكم من حسن البلا فالحمد لله حمداً كثيراً ليس له نفاد في له تعداد وذكرت انك وجهت الخيول نحو البلاد التي فيها وم وجموعهم فلا تفعل و ابعث الى خيلك فأضمها اليك و اقم سي هذا الحول ونرئ من راينا و نستعين بالله ذي الجلال على جبيع امورنا و السلام" \*

اتى ابا عبيدة الكتاب دعا رؤوس المسلمين فقال لهم انتي قد كفت ميسرة بن مسروق الى ناحية حُلب و انا اريد الاقدام و الغارة ون الدروب من ارض الروم وكتبتُ بذلكُ الى امير المومنين فكتب امرف خيلي و ان ارتبص بهم هذا الحول حتى يرئ من رابة

وفقالوا له لم يألك امير المومنين و المسلمون نظرًا و خيرًا فسرّح رسولًا و فيجاً معه كتاب

ورامًا بعد فاذا لقيك رسولي فاقبل معه ورُع ماكنت وجّهتك فيه حتى نرى من راينا وننظر فيما يامربه خليفتنا والسلام عليك " .

فاقبل ميسرة في اصحابه حتى انتهى الى ابي عبيدة بحمص فنزل معه وخرج ابو عبيدة بن الجراح فعسكر بالناس ثم دعا خالد بن الوليد فقال له اخرج الى دمشق فانزلها في الف رجل من المسلمين وانا اقيم هاهنا ويقيم عمرو بن العاص في مكانه الذي هو فيه فتكون لكل جانب من الشام طايفة من المسلمين فهو اقوى لنا عليهم واحرى ان نضبطها فخرج خالد في الف رجل حتى اتاها وبها سُويد بن كلُثوم بن قيس بن خالد القرشي ثم من بني مُحارب بن فهر وكان ابو عبيدة خلّفه في خمس ماية رجل بدمشق فقدمها خالد فعسكر على باب من ابواب المدينة ونزل سُويد ابن كلُثوم في جوفها ه

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمّد بن عبد الله قال وحدثني سعيد ابو مجاهد عن المُحلّ بن خليفة الله ملحان بن زياد الطاتي

<sup>(</sup> ١ ) Al-Zobair b. Bakkar (died A. H. 256), (apud Içábah), says وابئ ولدة [ كلثوم ] سويد امارة دمشق

error as I find in one place he has named him S'aid but it is probably an error as I find in one place he has named him S'aid. الطائي كوفي عن ابي مدلة مولى عايشة وصحل بن خليفة وعطية العوفي و الطرماح الشاعر وعنه الاعمش وزياد بن خيثمة و اسرائيل وابن عيينة و جماعة وثقه ابن حبان وغيرة

وحابس بن سعد الطاتى كان كل واحد منهما صاحب راية حيث انتهى المسلمون الى حمص وقد انتهى المسلمون بقسع رايات أول يوم نزلوها وكان لطي فيها رايتان وكان لهم عُدّة وجلدُ وقوة اذا لقوا المشركين اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل صحمد بن عبد الله قال وحدثني فروة او تُورة بن لقيط عن ادهم بن مُحرز الباهلي وقال اول راية

وكان ادهم من الامراء الشاميين في وقعة عين الوردة وكان هو البشير بالفتح و هو اول مولود بحمص و اول مولود فرض له بها به having doubts as to whether Mohriz was a companion or not, has noticed him twice. It is a singular coincidence that the proof of what I had suspected and which I was so anxious to obtain should have escaped my notice when before referring to this name. Aboo Ismá'aíl has copied from Amr b. Málik, (see p. 92, n.) محرز بن اسيد الباهلي الازدي انه شهد حصار دمشق في خلافة ابي له ادراك و ذكر ابو اسماعيل الازدي انه شهد حصار دمشق في خلافة ابي بكر و نقل عن عمرو بن مالك عن ادهم بن محرز بن اسيد الباهلي عن ابيه قال افتتحنا دمشق سنة اربع عشرة في خلافة عمر قال قال قرة بن لقيط عن ادهم بن محرز اول راية دخلت حمص راية مسروق بن ميسرة (ميسرة بن مسروق) قال وكان ابي يقول انا اول رجل قتل رجلا من المشركين بحمص قال ادهم واني لاول مولود بحمص واول من عرض له بها وبيدي بخص وانا اختلف الى الكتاب ه

<sup>(</sup> ٢ ) Al-Dawlábí (died A. H. 320), (apud Içábah) relates this same account on the same authority, viz. Adham b. Mohriz. It is to be regretted we have not his sanad without which nothing is satisfactory. محرز بن اسيد بن احسن بن ابني رياح بن ابني خالد بن ربيعة بن زيد بن عمرو بن سلامة الباهلي له ادراك ذكري ابو بشر الدولابي في الكني في ترجمة ادهم من رواية ادهم قال اذا راية دخلت حمص وركزت حول مدينتها راية ميسرة بن مسروق قال ولقد كانت لابني امامة راية ولابني محرز بن اسيد راية قال و كان ابني اول مسلم قتله مشركا بحمص وهوالقايل في الخطاب ولها رايت الشيب شنيا لاهله و تثنيت وابتعت الشباب بدرهم و

ولقد كانت لابي امامة راية ولابي راية وان آول رجل من المسلمين قتل رجلا من المسلمين قتل رجلا من المسلمين قتل رجلا من المشركين لابي الآ ان يكون رجل من حمير فانة حمل هو وابي جميعاً فكل واحد منهما في حملته قتل رجلاً من المشركين وكان ابي يقول انا أول رجل من المسركين وكان ابي يقول انا أول رجل من المسلمين قتل رجلاً من المشركين بحمص لا ادري ما الحميدي فاني حملت انا وهو وقتلنا في حملتا كل واحد منا رجلاً منهم وقال أدهم اني لاول مولود بحمص واول مولود فرض له بها وبيدي كتف وانا المتلف الى الكتاب انعلم ولقد شهدت صفين وقاتلت وقاتلت و

خبر ما كان من فقع الله عزّوجل على المسلمين من الشام و خبر قيصر حين بلغه ذلك

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال وحدثني ابوجهضم عن عبد المملك بن السليك عن عبد الله بن قرط الثمالي وقال عسكر ابو عبيدة بن الجراح ونحن معه حول حمص نحواً من ثماني عشرة ليلة وقد وجه عمالة في نواحي ارض حمص و اطمان في عسكرة و ذهبت منهزمة الروم من فحل حتى قدموا على ملك الروم بانطاكية و خرجت فرسان من فرسان الروم ورجال من عظمائهم وذوى الاموال والغناء والقوق ممن كان واطن الشام فدخلوا قيسارية وتحصن اهل فلسطين بايليا فلما قدمت المنهزمة على هرقل بانطاكية دعا رجالاً من عظمائهم وعدداً من فرسانهم و اشدائهم فدخلوا علية فقال اخبروني

ويلكم عن هاولا القوم الذين تلقونهم اكيسوا بشراًّ مثلكم ؟ قالوا بلي قال فانتم اكثر اوهم ؟ قالوا نحن اكثر منهم اضعافاً و ما لقيناهم في موطن الله ونعن اكثر منهم قال ويلكم فها بالكم منهزمون اذا لقيتموهم ؟ فسكتوا فقام شيخ منهم فقال انا اخبرى ايها الملك من ابن يوتون قال فاخبرني قال انَّا اذا حملنًا عليهم صدروا واذا حملوا علينًا لم يكذبوا و من حيث انًّا نحمل عليهم فنكذب ويحملون علينا فالأنصبر قال ويلك فها بالكم كما تصفون وهم كما تزعمون ؟ قال الشيخ ما ارية الآ وقد علمت من اين هذا قال له و من إين هذا ؟ قال من اجل ان القوم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولايظلمون احداً ويتناصفون فيما بينهم وصن اجل انّا نشرب الخمور ونركب الحرام وننقض العهد ونغصب ونظلم ونامن بسخُطُ الله وننهي عن ما يرضي اللَّهُ و نفسه في الارض قال صدقتني واللَّهُ واللَّهُ لاخرجنُّ من هذه القرية ولادَّعن هذه البلدة و مالي في صحبتكم من خيروانتم هكذا قال له الشيخ انشدك الله ايها الملك ان نقرى سورية وهي جنّة الدنيا للعرب ونخوج منها ولم نقاتل ونجهد ؟ قال قد قاتلتموهم غير مُرَّة باجنادين وفحل ودمشق والاردن وفلسطين وحمص وفي غير موطن من المواطن كل ذلك تنهزمون وتفرون وتُغلبون قال له الشيخ انشدى الله اينا الملك ان تخرج وحولك من الروم عدد الحصا والتراب والذر لم يلقهم منهم انسان ثم تريد ان تخرج منها وترجع بهاولا جميعاً من قبل أن تقاتلوا ، قال فأن هذا الشيير لمكلَّمه بذلك اذ قدم عليه وفد اهل قيسارية و وفد ايلياً

جمع الروم للمسلمين بعد ان اخرجهم المسلمون من الشام اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمّد بن عبد اللّه قال و حدثني ابوجهضم عن عبد الملك بن السليك عن عبد الله بن قُرط -انَّ اهل ايليا واهل قيسارية بعد يوم فَعَل تواصوا واجتمع رايهم على ان يبعثوا وفداً الى ملك الروم هرقل بانطاكية فيخبرونه بتمسكهم بامرة وباقامتهم على طاعته وبخلافهم العرب وكراهتهم لهم ويسئلونه الهدد والنصرو الآ امكنوهم من انفسهم فلمّا ان جاءة هذا الراي ان يبعث الجذود ويقيم هو بانطاكية فارسل الى رومية و الى القسطنطينية والى من كان من جنودة وعلى دينه من اهل الجزيرة وارمينيه وكتب الى حُمَّاله ان يحشروا اليه كُلُّ من كان ادرك الحُلم من اهل صملكته فما فوق ذلك الى الشيخ الفان فاقبلوا اليه وجاء منهم ما لا يحمله الأرض وجاءه جُرجير صاحب ارمينية في ثلثين الفاً واتاء اهل الجزيرة وفزع الية اهل دينة وجميع من كان في طاعته منهم و دعا باهان وكان من عظمائهم واشرافهم فعقدلة على ثلثماية الف رجل و وجه معه قواده و جذوده و اصر لهم بجوايز و اعطا باهان مايتي الف درهم ثم اعطى الاصراء حائة الف درهم حاية الف درهم لكلّ واحد منهم وقال لهم اذا اجتمعتم فاميوكم باهان وقال يا معشرالروم الله العرب قد ظهروا على سورية و لم يوضوا بها حتى تعاطوا اقاصي بالأدكم وهم لا يرضون بالارض والهداين والبرو الشعير والذهب والفضة حتى تسبوا الاخوات والآمهات والبنات والازواج وتتخذوا الاحوار وابنا الملوك عبيدًا فامنعوا في حريمكم وسلطانكم و دار مملكتكم ثم وجَّههم الئ العسلمين ،

قال فقدمت عيون من قبلهم فاخبروا بمقالة هرقل ملكهم بمسيرهم الينا" وبجمعهم لنا ومن اجلب علينا معهم ومن غيرهم مكن كان على دينهم ر في طاعقهم فلمّا جاء ابا عبيدة خدرهم ودددهم وكثرتهم و ما اقبلوا به من غيرهم ممين كان على دينهم وطاعتهم من الجذود رائ الله يكتم ذلك لمسلمين وان يستشيرهم فيه لينظر ما يوول اليه راي جماعتهم فدعا رؤوس لمسلمين وذوي الهيئة و الصلاح منهم ثم قام فحمد الله واثنى عليه وصلَّى على النبي صلَّى اللَّه عليه ثم قال أمَّا بعد فانَّ اللَّه عزَّ وجلَّ وله لحمد قد ابلاكم ايها المؤمنون فاحسن البلا عندكم وصدقكم الوعد واعزَّكم بالنصر واراكم في كل موطن ماتسرون به وقد سار اليكم عدوكم من لمشركين بعدد كثير ونقروا اليكم فيما حدثني عيون نفير الروم الاعظم لْجَاؤُكُم بُرًّا و بُحُراً حتى خرجوا الى صاحبهم بانطاكية ثم قد وجُّه اليكم ثلثة عساكر في كلّ عسكر منها ما لا يحصيه الآاللُّه من البشروقد احببتُ الّا اغرَّكم من انفسكم وان لا اطوي عنكم خبر عدوَّكم ثم تُشيرون على بوايكم واشير عليكم براي فانما انا كاحدكم فقام يزيد بن ابي سفين فعمد الله واثنى عليه وصلَّى على النبسِّي صلَّى الله عليه ثم قال له نعم ما رايتَ رحمك اللّه اذ لم تكتم عنا ما إناك من عدونا وإنا مشير عليك فان كان صوابًا فذاك ما نويتُ وان لم يكن الراي غير ما اشير به فانّي لا اعتمد غير ما يصلم المسلمدن ارى ان تعسكر على باب مدينة حُمِص بجماعة المسلمين وتدخلُ النساء والانباء والاولان داخل المدينة ثم تجعل المدينة في ظهورنا ثم تبعث الى خُله بن الوليد فيقدم عليك من دمشق و تبعث الى عمرو بن

العاص فيقدم عليك من الأردن و ارض فلسطين فتلقاهم بجماعة من معك من المسلمين •

وقام شرحبيل بن حسنة فحمد الله واثنى عليه وصلّى على النبيّ صلّى الله عليه ثم قال امّ بعد فان هذا مُقام لا بد فيه من النصيحة للمسلمين و ان خالف الرجل منّا اخالا فانّما على كلّ امرئ منّا ان يجهد نفسه وراية للمسلمين في النصيحة و انا الآن فقد رايتُ غير ما رائ يزيد وهو و الله عندي من الناصحين لجماعة المسلمين ولكن لا اجد بداً من ان اشير عليكم بما اظنّه خيراً للمسلمين انّي لا ارئ ان قدخل ذراري المسلمين مع الهل حمص وهم على دين عدونا هذا الذي اقبل الينا من المشركين ولا امن ان وقع بيننا وبينهم من الحرب ما نتشاعل به ان ينقضوا عهدنا وان يثبوا على ذرارينا فيتقرّبون بهم الى عدونا \*

فقال له ابو عبيدة الن الله قد اذلهم لكم و سلطانكم احب اليهم من سلطان عدوكم و الما اذ ذكرت ما ذكرت و خوفتنا ما خوفتنا فاتي اخرج اهل الهدينة مفها و انزلها عيالنا وادخل رجالاً من الهسلمين فيقومون على سورها وابوابها ونقيم نحن بمكاننا هذا حتى يقدم علينا اخواننا فقال له شرحبيل انه ليس لك ولا لنا معك ان نخرجهم من ديارهم وقد صالحناهم عليها و على اصوالهم الا نخرجهم منها فاقبل ابوعبيدة على جماعة من عنده فقال ما ذا ترون رحمكم الله فقالوا نرى أن تقيم وتكتب الى امير الهومنين فتعلمه نفير الروم الينا وتبعث الى من بالشام من اخوانك من الهسلمين فيقدموا عليك الينا وبعيدة ان الامر اعظم و اجل مما تحسبون و لا احسب القوم الا

يعاجاوكم قبل وصول خبركم الى اعيرالهومنين فقام اليه ميسرة بن مسروق فقال ايها الامير اصلحك الله انا لسنا باصحاب القلاع ولا الحصون ولا الهداين وانها نحن اصحاب البر والبلد القفر فاخرجنا من بالده الروم ومداينها وحصونها وقلاعها الى بالدنا والى بالده من بالادهم تشبه بالدنا ان كانوا قد جاشوا علينا ما ذكرت ثم ضم اليك قواصيك وابعث الى امير الهومنين فليهددك فقال كل من حضر ذلك الهجلس من روساء المسلمين الراي ما رائ ميسرة بن مسروق وكان راي ابي عبيدة ان يقيموا والايبرحوا ولكنه كرة خالفهم و رجا في اجتماع رايهم الخير والبركة فقال لهم ابوعبيدة وتهيدة وتيسروا حتى ارئ من راي ه

ثم بعث الى حبيب بن مسلمة وكان استعمله على الخراج فقال له انظر ما كنت جبيته من الخراج من حمص فاحتفظ به حتى المرك فيه بامري ولا تجبين احداً ممن بقى من الناس حتى احدث اليك في ذلك فلما اراد ان يشخص دعا حبيب بن مسلمة فقال اردد على القوم الذين كنّا مالحناهم من اهل البلد ما كنّا اخذنا منهم فانّه لاينبغي لنا اذ لم نهنعهم ان ناخذ منهم شياً وقل لهم نحن على ما كنّا عليه فيما بيننا و بينكم من الصلح لا نرجع عنه اللّا ان ترجعوا عنه وانّما رددنا عليكم اموالكم انّا كرهنا

<sup>(</sup> r ) The following I extract from Dzohabi's Tadzhib al Tahdzib, the 1st Vol. of which I have only lately had the use of (see n. p. 35). حبيب بن مسلمة القرشي الفهري ابو عبد الرحمن ويقال ابومسلمة شامي مختلف في صحبته . شهد اليرموك اميرا وله دار بدمشق عند طلحونة المعقدين ( sic ) وكان على ميسرة معوية يوم صفين

وان ناخذ اموالكم والأحنع بالدوكم ولكنّا نتنجّا الى بعض الأرض ونبعت الى الخواننا فيقدموا علينا ثم نلقى عدونا فنقاتلهم فان اظفرنا الله بهم وفيفا لكم بعهدكم الله ان الا تطلبوا ذلك فلمّا اصبح اموالنّاس ان يوتحلوا الى دمشق ودعا حبيب بن مسلمة القوم الذين كانوا اخذ منهم المال فاخذ يود عليهم واخبرهم بها قال ابوعبيدة واخذ اهل البلد يقولون ردّكم اللّه الينا ولعن الله الذين كانوا يملكوننا من الروم ولكن والله لو كانوا هم ما ردّوا علينا بل غصبونا واخذوا مع هذا ما قدروا علية من اموالنا

كتاب ابي عبيدة ابن الجرّاح الى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يعلمه بالذي بلغه من جمع الروم

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسمعيل محمد بن عبد الله قال وحدثني ابو خداش عن سفيل بن سليم الازدي عن سفيل بن عوف بن معقل و قال بعثني ابوعبيدة بن الجرّاح ليلة غدا من حمص الى دمشق وقال ابت امير المومنين فابلغه عني السّلام واخبرة بما قد رايت وعاينت وبها قد جاتنا به العيون وبما استقرّ عندك من كثرة العدّ وبالذي راى المسلمون من التنحى عنهم و كتب معه و

" امّا بعد فان عيوني قدمت علي من ارض عدونا من القرية الذي فيها ملك الروم فعددوني بان الروم قد توجّهوا الينا وجمعوا لنا من الجموع

<sup>(</sup> ا ) Aboo Khidásh's name was Habbán b. Zaid, I do not find the date of his death. حبان بن زيد الشرعبي ابو خداش حمصي عن عبد الله بن زيد الشرعبي المهاجرين وعنه جرير بن عثمان (تذهيب النهذب)

مالم يجمعود لامّة قط كانت قبلنا وقد دعوت المسلمين و اخبرتهم الخبره واستشرتهم في الراى فاجمع رايهم على ان يتفحو (عنهم) حتى ياتينا رايك وقد بعثت اليك رجلًا عنده علم ما قبلنا فسله عباً بدالك فانّة بذلك عليم وهو عندنا امين و نستعين بالله العزيز العليم وهو حسبنا ونعم الوكيل والسّلام عليك " •

قال سفيل فلها قدمت على امير المومنين سلمت عليه فقال اخبرني عن الناس فاخبرته بصلاحهم ودفاع الله عنهم ثم اخذ الكتاب فقراة فقال لي والتحك ما فعل المسلمون ؟ فقلت اصلحك اللَّه خرجت من عندهم ليلاُّ من حُبُص وتركتهم وهم يقولون نصلّي الغداة ثم نرحل الى دمشق وقد اجمع رايهم على ذلك فكانة كرهة حتى عرفت الكراهية في وجهة ثم قال لله إبوك ما رجوعهم عن عدّوهم وقد اظفوهم اللَّه بهم فيغير موعلن من مواعلُهم و ما تركهم ارضاً قد احتووها وفتحها الله عليهم وصارت في ايديهم وانتي اخاف ان یکونوا قد اساؤ وا الرای و جأوا بالعجز و جرّوًا علیهم عدوهم قلت اصلحك الله انّ الشاهديولى ما لايوي الغايب وانّ صاحب الروم قد جمع لنا جموعًا لم يجمعها هو ولا احدُّ كان قبله لاحد كان قبلنا و لقد اخبرنا بعض عيوننا أن عسكراً و احداً من عساكرهم مروا بالعسكر في اصل جبل فهبطوا من الثنية نصف النهار الى عسكرهم فها تكاملوا حتى امسوا ثم تكاملوا فيه الى نصف الليل فهذا عسكر واحد من عساكرهم فما ظنَّك اصلحك الله بها بقى منهم؟ فقال لولا إنّي رُبُّها كرهت الراي من رايهم والشي من امرهم فارى

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

والله بخير لهم في عاقبة ذلك لكان هذا الراى منهم انا له كارة ثم قال لي اخبرني الجمع راى جميعهم على التحويل ؟ قال قلت نعم قال فالحمد لله على ذلك فاني ارجوا ان يكون الله جمع رايهم على الخيران شا الله على ذلك فاني ارجوا ان يكون الله جمع رايهم على الخيران شا الله قال فقلت يا مير المومنين اشده اعضاد المسلمين بمدد ياتيهم من قبلك قبل الوقعة فان هذه الوقعة هي الفيصل فيما بيننا وبينهم فان اظفرنا الله بهم واظهرنا عليهم هذه المرق هلكت الروم هلاك عاد وثمود •

قال فقال لي ابشر و بشّر المسلمين اذا قدمت عليهم و احمل كنابي هذا الى ابيعبيدة و الى المسلمين واعلمهم ان سعيّد بن عامر بن حِذْيم قادم عليهم بالمدد انشاء اللّه •

The following passage I extract from the Isti'aab. It is to be regretted, we cannot always obtain the authority for statements to be found in later authors, the want of such data frequently renders what might be highly probable, simply probable, or, if found in a work of a doubtful character, reduces the probability to a bare possibility. فأ مات ابو عبيدة و معاذ ويزيد بن ابي سفيان ولي عمرسعيد بن عامرحمص فلم يزل عليها حتى مات فحيننذ جمع الشام عمر لمعوية و قال الهيثم بن عدي كان سعيد بن عامر اميرا على قيسارية و قال غيرة استخلف عياض بن غنم الفهري سعيد بن عامر فاقرة عمر و روى انه لها اجتمعت الروم يوم اليرموك واستعان ابو عبيدة عمرا امدة بسعيد بن عامر بن حزيم فهزم الله تعالى المشركين بعد قتال شديد و اكتلف في وقت و فاته فقيل توفي سنة تسع عشرة وقيل سنة احدى وعشرين وهو ابن اربعين سنة

# كذاب عمر بن الخطّاب الى ابي عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنهما لله بسم الله الرحمن الرحيم

ود من عبد الله عمر اميرالمومنين الى ابي عبيدة بن الجرّاح والى الذين معة من المهاجرين والانصار والتابعين باحسان والبجاهدين في صبيل الله سالم عليكم فانّي احمد اليكم الله الذيلا اله الآ ( على امّا) بعد فانّه بلغني توجهكم من ارض حمص الى ارض دمشق وترككم بلادا قد فتجها الله عليكم وفليتموها لعدركم وخرجتم منها طايعين فكرهت هذا من رايكم وفعلكم و سالت رسولكم ا عن راى من جبيعكم كان ذلك ؟ فزعم ان ذلك کان من رای خیارکم و او*لی* النُ<sub>های</sub> منکم و جماعتکم فعلمت ان اللّه عز وجل لم يكن ليجمع رايكم الا على نوفيق و صواب و رشد في العاجلة والعاقبة فهون ذلك على ما كان دخلني من الكراهية قبل ذلك لنحويلكم وقد سالذي رسولكم المددلكم وانا ممدّكم قبل ان يقرأ عليكم كتابي هذا واشخص اليكم المدد من قبلي ان شا الله واعلموا الله ليس بالجمع الكثير كنّا نهزم الجمع الكثير ولا بالجمع الكثيركان الله ينزل النصر عليهم و لرببا خذل الله الجموع الكثيرة فوهنت وقلت وفشلت ولم نغن عنهم فئتهم شياً ولربّها نصر الله العصابة القليل عددها على الكثير عددها من اعداء الله فانزل الله عليكم نصرة على المشركين من اعداء الله واعداء المسلمين باسة ورجزة والسلام عليكم "

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

الحبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال وحدثنى ابو خداش عن سفيل بن سليم (عن) عبد الله بن قرط وقال لم صلينا الغداة بحمص خرجنا نسيرمع ابي عبيدة حتى قدمنا دمشق وبها خُلد بن الوليد، وقد تركنا ارض حمص وليس فيها منا ديار بعد ماكنا افتحناها وامنا اهلها وكتبنا بيننا وبينهم كتاباً وصالحناهم عليها و

قال قلمًّا دخلنا دمشق اتانا خُلد بن الوليد وضهنًا عسكونا و عسكوة فكان واحداً فخلا ابوعبيدة بخالد فاخبر الخبر و بمشورة الناس عليه و بالرحلة و بهقالة العبسي في ذلك فقال خُلد اما انه لم يكن الراى الآ الاقامة بحمص حتى نناجزهم فيها فاتما اذ اجتمع رايكم على امر واحد فاتي لارجوا الآيكون الله جمع رايكم الآعلى ما هو خيرلكم.

فاقام ابو عبيدة بدمشق يومين و امر سويد بن كلثوم القرشي ان "تردّ عليهم على اهل دمشق ما كان اجتبا منهم الذين كانوا او منوا وصولحوا" فردّ عليهم ما كان اخذ منهم و قال لهم المسلمون نحن على العهد الذي كان بيننا وبينكم ونحن معيدون لكم إماناً و ( متمهون ) ما كنّا صالحناكم عليه

ثم ان ابا عبيدة جمع اصحابة فقال لهم ما ذا ترون اشيروا علي فقال يزيد بن ابي سفيل اربل ان تخرج حتى تنزل الجابية ثم تبعث الى عمرو بن العاص فيقدم عليك بهن معة من المسلمين ثم نقيم للقوم حتى يقدموا علينا فنقاتلهم ونستعين الله عليهم فقال شرحبيل بن حسنة و لكنّي اربى اذ خلّينا لهم عمّا خلّينا من اضهم ان ندعها كلّها في ايديهم ونخرج لهم عنها ونترك

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

التخوم بيننا و بين ارضهم فذه نوا من خليفتنا ومن مددنا فاذا اتانا من المدد $^{
m c}$ ما نرجوا ان نقوى به على عدونا قاتلناهم ان هم اتونا والله اقدمنا عليهم ان هم (اقاموا) عنّا و قال رجال من المسلمين هذا اصلحك الله رائ حسنُ فاقبله وارجع اليه فان عاقبته ان شاء الله واجعة الي خير قال معاذ بن جبل اصلحك الله وهل يلتمس هاولا القوم صن حدوهم امراً اضرَّ عليهم ولا اشدٌّ ممّا تريدون بالفسكم تخلّون لهم عن ارض قد افتحها الله عليكم وقتل فيها ملوكاً من ملوك الروم و صناديدهم و اهلك الله فيها جنودهم العظام فاذا خرج المسلمون منها و تركوها لهم وكانوا فيها على مثل حالتهم الأولى التي كانوا عليها فما اشد على المسلمين دخولها بعد الخروج منها وهل يصلي لكم ان تخرجوا منها وتدعوها وتدعوا البلقاء و الاردن ؟ وقد اجتبيتم خراجها الا أن تدفعوا عنهم أما و الله لأن خرجتم منها ثم اردتم دخلولها بعد الخروج منها لتكابدن من ذلك مُشَقّة ، فقال ابوعبيدة صدق الله وبرّ ما ينبغى لنا ال نترى قومًا قد اجتبيناهم خراجهم وعقدنا لهم العهد حتى نعذر الي الله في الدفع عنهم فان شيتم فزلنا الجابية وبعثنا الي عمرو بن العامى يقدم علينا ثم اقمنا للقوم حتى نلقاهم بها .

فقال له خُله بن الوليد كانك اذا كنت بالجابية كنت على اكثر ممّا انت عليه مكانك هذا الذي انت به • قال فانهم لكذلك يحيلون الواى اذ قدم على ابي عبيدة عبد اللّه بن عمرو بن العاص بكتاب من ابية •

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

ور اها بعد فان اهل ايلياً و كثيراً مين كنّا صالحناهم من اهل الاردن قد نقضوا العهد فيما بيننا وبينهم و ذكروا ان الروم قد اقبلت الى الشام بقضها وقضيضها وانكم قد خليدم لهم عن الارض و خرجتم منها واقبلتم منصوفين عنها و قد جرّاهم ذلك علي وعلى من قبلي من المسلمين وقد تراسلوا و تواثقوا و تعاقدوا ليسيرن الي فاكتب الي برايك فان كنت تريد القدوم علي اقمت لك حتى تقدم و ان كنت تريد ان تنزل منزلاً من الشام اومن غيرها وان اقدم عليك فاعلمني برايك أوافك فيه فاني صائر اليك اين عنوها وان اقدم عليك فاعلمني برايك أوافك فيه فاني صائر اليك اين ما كنت فابعث الي مدداً اقوى بهم على عدوي و على ضبط ما قبلي فانهم قد ارجفوا بنا و اغتمزوا فينا و استعدوا لنا ولو يجدون فينا ضعفا او برون فينا فرصة ها ناظرونا و السلام عليك ، و فكتب اليه ابو عبيدة بن الجرّاح \*

#### بسم الله الرحمن الرحيم

" إما بعد فقد قدم علي عبد الله بن عمرو بكتابك تذكر فيه ارجاف المرجفين واستعدادهم لك وجرأتهم عليك الذي بلغهم من انصرافنا عن الروم وما خلينا لهم من الارض وان ذلك والحمد لله لم يكن من المسلمين عن ضعف من بصايرهم ولا وهن من عدوهم ولكنه كان راياً من جماعتهم كادوا به عدوهم من المشركين ليخرجوهم من مداينهم وحصونهم وقلاعهم وليجتمع بعض من المسلمين الى بعض و يجتمعوا من اطرافهم

وقال ابوعبيدة لعبد الله بن عمرو اقرء اياك السلام واخبرة اني في اثرك واعلم ذلك المسلمين وكن يا عبد الله بن عمرو ممن يشدد الله به ظهور المسلمين ويحسن به ظنهم ويستانسون به فانك رجل من الصحابة وقد جعل الله للصحابة بصحبتهم رسول الله فضلاً على غيرهم من المسلمين ولا تتكل في ذلك على ابيك وكن انت في جانب تحرض الناس وتعدهم بالنصر و تامرهم بالصبر ويكون ابوك يفعل ذلك في جانب اخرفقال اني

<sup>( )</sup> Qorán Soorah Mawmin, J. 24, r. 14.

<sup>(</sup> r ) Ditto ditto Ahzáb, J. 22, r. 5.

<sup>(</sup>عبده الله بن عمرو) قال الواقدى مات بالشام سدة ١٥ وهو يومئذ (ع) ابن النتين وسبعين عقال ابن البرقى وقيل مات بمكة وقيل بالطايف وقيل بمصرودفن فى دارة قاله يحيي بن بكير وحكى البخاري قولا اخرانه مات سنة ٩٩ و بالاول جزم ابن يونس (اصابة)

﴿ وَهُوا ان يَبِلُغُكُ مِن ذَلِكَ ان شَاء اللَّهُ مَا تَسَّرُبُهُ قَالَ فَفَعَلَ ذَلِكَ هُو وَ ابْوَة فكان لهما اجرًا وغناء وتكايةً في المشركين وشدّة وقرّة على عدو المسلمين ثم خرج عبد الله بكتاب ابي عبيدة حتى قدم به على ابيه فقراه على الناس هم قام عمرو بن العاص و جمع الية من كان قبله من المسلمين فحمد الله واثني عليه وصلَّى على النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه ثم قال اما بعد فقد بريت ذَصَّة اللَّهُ من رجل [ من ] اهل عهدنا من اهل الاردنُّ قدم على رجل من اهل ايلياً اوكان عندة لم ياتنا به ولم رفعه الينا الله ولا يبقين رجل من اهل عهدنا الاً تهيأ واستعد حتى يسيرمعي الى اهل ايلياً فانني اريد المسير اليهم والنزول بساحتهم ثم لا ( ازايَّلهم ) حتى اقتل مقاتلتهم و اسبي ذراريهم او يودُّوا الْجُزْيَةُ عَنْ يَدُ وَهُمْ مَا عُرُونَ ثُم نادئ في المسلمين أن ارتحلو الى ايلياً فسار نحواً من ميلين قبل ارض ايلياً ثم نزل وعسكو ثم قال الاهل الاردن اخرجوا اليفا الاسواق و نادئ منادية الا بريت الذمّة من رجل من اهل الصلم لم يخرج بسلاحة حقيل يحضر معنا عسكرنا وينظرها ناصره به ثم امر فاجتمع الده اهل الصليح كلهم فخرجوا بعُدّتهم وسلاحهم فوجههم مع ابنه عبد الله فقدّمهم وامرهم ان يعسكروا و نزل عدد الله معهم في خمس ماية رجل من المسلمين و انها اراد بذلك أن يشغل أهل الأردن عن الأرجاف وأن يبلغ أهل أيليا انه يريد المسير اليهم والنزول عليهم فيرعب قلوبهم ويشغلهم في انفسهم وحصونهم من الغارة عليهم و أن يتعاطوا شياً ممّا في ايديهم فخرج التيار من أهل

<sup>(</sup> r ) Qorán Sooráh Tawbah. J. 10. r. 10.

و من كان فيها من اهل ايليا عند حميم او ذي قرابة فلحقوا بايلية الهم هذا عمرو بن العاص قد اقبل نحوكم و صار اليكم بالناس فاجتمعوا مكان و تراسلوا وجعل لا ياتيهم احد من قبل الاردن الا اخبرهم رو فأيقنوا الله يريدهم و كانوا من ذلك في هول شديد و زادهم و وجلا .

## كتاب من عمرو بن العاص اليهم و هو بسم اللة الرحمن الرحيم

من عمروبن العاص الى بطارقة ايلياسالام على من اتبع الهدى وامن عظيم الذي لا اله الآهو وصحيد صلّى الله عليه وسلّم امّا بعد فانا نثني الخيراً ونحمده حبداً كثيراً كما رحمنا بنبيّه وشرّفنا برسالته واكرمنا أخيراً ونحمده حبداً كثيراً كما رحمنا بنبيّه وشرّفنا برسالته واكرمنا إعزنا بطاعته واكرمنا بتوهيده والاخلاص بمعرفته فلسنا والحمد لله له ندا ولانتخد من دونه الهالقد قلنا إذا شططاً سبحانه وبحمده وجلّ لحمد لله الذي جعلكم شيعاً وجعلكم في دينكم احزاباً بكفركم بربّكم رب بما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فمنكم من يزعم ان لله ولدا ومنكم من يزعم ان لله ولدا ومنكم من يزعم ان الله ثانت ثلاثة فبعدا لمن اشرك الموقا وتعالى الله الله عنها يُقُولُونَ عُلُوا كَبيْراً والحمد لله الذي قتل موسلام ودياركم وسلب عزكم وطود من هذه البلاد ملوككم و اورثنا ارضكم ودياركم

<sup>( )</sup> Qorán Sooráh Mawminoon. J. 18. r. 4.

<sup>( 🏲 )</sup> Qorán Sooráh Bani Isráaíl. J. 15. r. 5.

هواصوالكم واذلكم بكفركم بالله وشرككم به وترككم ما دعوناكم اليه من الايمان بالله ورسوله فاعقبكم الله الجوع والخوف والذل بماكنتم تصنعون فاذا اتاكم كقابي هذا فاسلموا تسلموا والله فاقبلوا اليناحتي اكتب لكم كتاباً اماناً على دمائكم واصوالكم واعقد لكم عقدًا تردّوا اليّ الجزية عن يد و انتم صَاغُرُونُ والّا فواللّه الذي لا اله الله الله هو لارسينكم بالخيل بعد الخيل و بالرجال بعد الرجال ثم لا اقلع عذكم حتى اقتل المقاتلة واسبي الذرية وتكونوا كالمة كانت فاصبحت كانها لم تكن" \* وسرَّح اليهم الكتاب مع فييج نصرانيّ على دينهم وقال له عجَّل على فانني انمًا انقظرك فلمّا قدم عليهم قالواله ويحك ما وراك قال لا ادرى الَّا انَّ هذا الرجل قد بعدني اليكم بهذا الكتاب وقد وجَّه عسكري نحوكم وقال ما يمذهني من المسير اليهم الله انقطاري رجوعك قالوا له انظرنا ساءة من النهار فانّا ننتظر عيونًا لنا تقدم علينا من قبل امير العرب الذي بدمشق و من قبل جند الملك الذي قد اقبل الينا فننظرها ياتينابه فاني ظننا ان لذا بالعرب قوّة لم نصالحهم وأن خشينا إن لانقوي عليهم صنعنا ما صنع اهل الاردن وغيرهم فما نصن الله كغيرنا من اهل الشام فقام العليم حتى امسي ثم ان رسول اهل إيليا الذي كان بعثوم عيناً لهم اتاهم فاخبرهم انَّ باهاًن قد اقبل من قبل ملك الروم في ثُلَاث عَسَاكُو في كُلُّ عَسَكُومُهُمَا اكْثُومُنَ مَايَةَ الْفُ مَقَاتُلُ وَإِنَّ الْعُوبِ لَهُمَّا بلغهم صاسار اليهم من تلك الجموع علموا الله لاقبل لهم بها جاهم فانصوفوا

<sup>(</sup>r) In the MS. this name is as frequently written Máhán. Its being a foreign word accounts for the inaccuracy, but in one of the copies of the Fotooh ascribed to Wáqidí I have, the Kátib has written Máhán throughout.

راجعين وقد كان اوايل العرب دخلوا ارض وتنسر ين فاخرجوهم منها ثم اتوا ارض حمص فاخرجوهم منها ثم اتوا ارض دمشق فاخرجوهم منها ثم اقبلت العرب نحو الاردن نحو صاحبهم هذا الذي كتب اليكم والروم في اثارهم يسوقونهم سوقاً عنيفاً سريعاً الى ما قبلكم من البلاد فتباشروا بذلك وسروا به و دعوا العلم الذي بعث به عمرو بن العاص فقالوا له اذهب بكتابنا الى صاحبك وكتبوا معه " امّا بعد فانت كتبت الينا كتاباً تزكي فيه نفسك وتعيب ما نحن عليه والقول بالباطل لاينفع به احد نفسه ولا يضربه عدوه وقد فهمنا ما دعوتنا اليه وهاولاء ملوكنا و اهل ديننا قد جاوكم فان اظهرهم الله عليكم فذلك بلاده عندنا في القديم وان ابتلانا بظهوركم علينا فلعمري (لنُقرب) لكم فاعطوكم ما سالتم " ها ما ما التم ناهور ما نحن الله كمن ظهرتم عليهم من اخواننا ثم دانوا لكم فاعطوكم ما سالتم " ه

وقدم الرسول بهذا الكتاب الى عمرو فقال له عمرو ما حبسك فاخبره الرسول بالخبر وبما كان عمرو اراد بهذا الكتاب الذي كتب اليهم وبالجموع التي جمع لهم ليردهم عن الجمع له والغارة عليه الذي علم من نفيرالروم الى المسلمين فلم يكن الا يومه ذلك حتى قدم خَلد بن الوليد في مُقدّمة ابي عبيدة وكان ابو عبيدة قد خرج من ارض دمشق بالمسلمين الى بالاد الاردن و امر عبد الرحمٰن بن حنبل فنادى في الناس ان يسيروا الى بالاد الاردن واعر خلد بن الوليد فتقدّم في مُقدّمته حتى نزل اليرموك واقبل عمرو وامر خلد بن الوليد فتقدّم في مُقدّمته حتى نزل اليرموك واقبل عمرو

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل صحمد بن عبد اللَّه قال وانا ملك بن قُسامة بن زُهير عن رجل من الروم وكان بدعا جُرْجَةَ قال وقد كان اسلم وحسن اسلامه ، قال كنت في ذلك الجيش الذي بعثنا ملك الروم من انطاكية مع باهان فاقبلنا ونحن لا يُحْصَي عدرنا الآ الله ولا يُرعل أنّ لنا غالباً من الناس فاخرجنا اوائل العرب من ارض قنَّسُرين ثم اقبلنا في الْأرهم حتى اخرجناهم من حمص ثم اقبلنا في الْأرهم حتى اخرجناهم من دمشق قال ولحق بنا كلّ من كان على ديننا من النصارى حتى ان كان الواهب لينزل عن صومعته وقد كان فيها دهرًا طويلًا من دهرة فيتركها وينزل الينا ثم ياتينا فيقاتل معنا غضبًا لدينه ومحاماة عليه قال وكان من كان من العرب بالشام مدّن كان مشركًا على طاعة قيصر على ثلثة اصناف فامما صنف فكانوا على دين العرب وكانوا معهم والما صنف فكانوا نصارى وكانت لهم نيّة في النصوانيّة وكانوا معنا وامّا صنف فكانوا نصارى وليس لهم في النصرانيّة تلك النيّة فقالوا نكوة ان نقاتل اهل ديننا ونكوة ان ننصو العجم علمًا قومنًا واقبلت الروم تتبع أهل الاسلام وقد كانوا هابوهم هيبةً شديدةً و رعبوا منهم رعباً شديداً ولكنَّهم لمَّا راوهم قد ( خُلُّوا ) لهم البلاد وتركوا لهم مما كانوا افتتحوا جرَّاهم ذلك عليهم مع عددهم الذي لم يجتمع لاحد قطُّ قبلهم .

اخبرنا العسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال واخبرني ابومعشر الله الروم حين جاشت على المسلمين و دنوا منهم دعا

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

بدة روساء المسلمين فاستشارهم فقال له يزيد بن ابي سفين ارى بزل بالمسلمين فتنزل بهم ايلة فتقيم بها وتبعث الي امير المومنين ه بالعدد الذي جانا من عدونا وتنتظر قدوم المدد علينا فقال عمرو ما ايلة عندي الآكفرية من قري الشام ولكن ارئ ان ننزل خكون في ارضنا قريباً من مددنا فاذا جاءنا المدد فهضنا الي القوم قال ، بن الوليد ساكت يسمع ما يقولون ويشيرون عليه وكان يرحمه الله ت شديدة او نايبة فاليه والى راية يفزعون وكان لا يفله شي ولا يهوله ن اصر الروم و كالله كان لايزداد بما يبلغه عن الروم الله جرأة عليهم وحرصا إقدام عليهم فقال له ابو عبيدة يا خُله ما ذا تربى انت ؟ قال اربى واللَّهُ ا انَّما نقاتل بالكرة فالقوم هم اكثر صنًّا واَقُوى علينا وما لنا بهم اذاً إِن كُنَّا إِنَّمَا نَقَاتَلُهُم بِاللَّهُ وِللَّهُ فَمَا ارْئِي أَنَّ جَمَاعَتُهُم وَلُو كَانُوا اهْل ، جميعًا انها تغنى عنهم شيا ثم غضب وقال لا بي عبيدة اتطيعني انت مرك به ؟ قال له نعم قال فولنّني ها ورا بابك وخلّني والقوم فأنّني لارجوا سرني الله عليهم .

ل قد فعلتُ فولاً الله و كان خُلد رضي الله عنه من اعظم الناس احسنهم غناءً و اعظمهم بركةً و البنهم نقيبةً وكانوا اهون عليه من

قصّة قيس بن هبيرة حيى شاور ابو عبيدة بن الجرّاح المسلمين و ما ردّوا على ابي عبيدة عبيدة عبرن الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال

وحدثنى يحيى بن هاني بن عُروة - ان ابا عبيدة حين استشار الناس قال له قايل ولم يسمه اما انتك لو خرجت حتى تنزل قُرُحاً و الحِجُر و انقطرنا مددنا هناك لكان مذر لاً •

قال فقال له قيس بن هبيرة لا ردّنا الله اذا اليها ان خرجنالهم عن الشام اكثر ممّا خرجنا لهم عنه ا تدعون هذه العيون المتفجّرة والانهار المطودة والزوع والاعناب والخمّر والخمبر والذهب والفضة والسحرير وترجعون الى اكل الضباب ولباس العناء والبوس والشقاء ؟ وتزعمون انّ قتيلنا يدخل الجنّة ويصيب نعيماً لا يشاكله نعيم فاين تدعون الجنّة وتهربون منها وتزهدون فيها وتاتون قرحا والسحجر؟ لاصحب الله من سار اليها ولا حفظه فقال ابوعبيدة الحقّ ما قلت يا قيس اتريدون ان ترجعوا الى بالدكم وتدعوا لهاولاء القوم حصوناً ودياراً واموالاً قد فتحها الله عليكم وازعها من ايديهم ثم تدعونها وتخرجون منها وترجعون اليها ثانية تقاتلونهم عليها ؟ وقد كفاكم الله مؤونة نزعها من ايديهم هذا والله راى مضلّل فقال خلد جزاك الله خيراً ياقيس فان رايك موافق لراي ولسنا والله بمرتحلين ولا زايلين من هذه البلاد

و اقام ميسرة بن مسروق العبسي فقال لابي عبيدة اصلحك الله لا تبرح مكانك الذي انتي لارجوا مكانك الذي الذي الذي الذي الذي الذي الله وقاتل عدوك فوالله انتي الارجوا الله عليهم وان انت خرجتُ منها انتي المخالف الا ترجع اليها ابدًا

<sup>(</sup> r ) Sic.

<sup>(</sup> P ) Qorán Sooráh A'aráf. J. 8. r. 18.

على ما ندع لهم البلاد وقد قاتلناهم عليها حتى نفيناهم عنها وقتلنا بطارقتهم • وفُرسانهم فيها يوم اجنادَين ويوم فَحُل •

فقال ابوعبيدة لستُ بارحاً وقد وليّت خُلد بن الوليد ما خلف بابي و انا معكم لا ابوح الارض حُتّى يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَا وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ ..

خبرلقيس بي هديرة ونساء من نساء المسلمين

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال وحدثنى الحرث بن كعب عن عبد الرحم الله المراحم المرا

قال فمر قيس بن هبيرة على نسوة من نساء المسلمين مجتمعات فلمّا راينه قامت اليه أميمة ابنة ابي بشر بن زيد الاطول الازديّة وكانت تحت عبد الله بن قُرط الدُّمالي فكان اشبه خلق الله به في الحرب وكان فرسه يشبه فرسه وكلّ شي منه و سلاحه و قامته يشبه وظنّت انه زوجها فقامت اليه فقالت اسمع بنفسي انت قال فعلم قيس انها شبّهته بزوجها فقال اظنّك شبّهتني فقالت المرأة واسُوتاه و انصرفت عنه فقال اليّنها المرأة و ايّاكن جميعًا ايضًا اعني

<sup>(</sup> r ) Qorán Sooráh A'aráf. J. 8, r. 18.

قبّع الله امراءً تضطبع لزوجها وهذا عدّوها قد نزل بساحتها ان لم يقاتل عنها و اذا اراد ذلك منها فلتحث التراب في وجهه ثم لققل له "اخرج فقاتل عنّي والآ فانّي لستُ بامرأتك حتى تمنعني" فلعمري ما يهرب على مثل هذه الحال الافشلاؤهم و ارذالهم وشرارهم ثم مضى فقالت المراة وا سُوناه منه فانّي قمت لم و انا اظنّ انّه زوجي فقمت اليه اتعرض له و انا اظنّ انّه ابن قُرط فانة لم يتعشّ البارحة الا عشاءً خفيفاً اثر بعشايه رجلين من اخوانه تعشيّا عنده و كنت قد هيّات له عداً فاردت ان ينزل فيتغدّا .

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمّد ابن عبد اللّه قال وحدّثني مُخدّنً بن عبد اللّه عن عبد الرحمٰن بن السُليك عن عبد الله بن قرط قال لمّا نزلت الروم منزلهم الذي نزلوا به دسسنا اليهم رجالاً من المل البلد كانوا نصارى واسلموا وحسن اسلامهم وامرناهم ان يدخلوا عسكرهم ويكتموا اسلامهم ويا توا باخبارهم فكانوا يعملون ذلك وقال فمكثوا آياماً مقابلنا ثلثة او اربعة لا يسئلوننا عن شي ولا نسئلهم عن شي ولا يتعرضون لنا ولا نتعرض لهم فبينما نحن كذلك اذ سمعنا صوتاً عالياً وجَلَبَة شديدة واصواتاً رفيعة فظنّنا ان القوم يريدون النهوض الينا فتهيّانا وتيسّرنا ثم انا دسسنا عيوناً لنا اليهم لياتونا بالخبر علياً ويكتمون النا اليهم لياتونا بالخبر علياً المنا اليهم لياتونا بالخبر علياً ويكتمون النا اليهم لياتونا بالخبر عليا المنا فله المنا المنا فله المنا فله المنا الم

قال فما لبثنا الله قليلاً حتى رجعوا الينا فاخبرونا ان بريدًا جاءهم من

<sup>( &#</sup>x27;r') This word is written Mihnaf which I fancy is a clerical error. It is a very uncommon name, but it could not be intended for Aboo Mikhnaf as his father's name was Yahya, nor could it possibly be intended for his grandfather the Companion who must have died long before Aboo Isma'ail's time.

قبل ملک الروم فبشّرهم بهال يقسم بينهم و بمدد ياتيهم ففرحوا بذلك ورفعوا له اصواتهم .

فقام فيهم ملكهم باهان واجتموا اليه فقال لهم ان الله لم يزل لديذكم ناصراً ومُعزاً ومُظهراً على كلّ من ناواكم وقد جاءكم قوم يريدون ان يفسدوا عليكم دينكم ويغلبوا على بالدكم ودياركم واموالكم وانتم عدد الحصاء والثرئ و الذرّ و والله ان في هذا الوادي مذكم لنحواً من اربعهاية الف مقاتل مع اتباعكم واعوانكم ومن اجتمع اليكم من سُكّان بالدكم ومثن هو معكم على دينكم فالا يهولنكم امرها ولا القوم فان عددهم قليل وهم اهل الشقاء والبوس وجُلّهم حاسر جايع وانكم من الملوك وابنا الملوك واهل الحصون والقالع والعدة والقوم عين تَطرف حقى والعدة والقرة والسلاح والكراع فالا تبرحوا العرصة وفيهم عين تَطرف حقى تهلكوهم اوتهلكوا انتم فقام اليه بطارقتهم فقالوا مُرنا بامرك ثم انظر ما نصنع قال تيسروا حتى آمركم \*

خبر ما كان من افساد الروم اصحاب باهان باهل الشام من الروم وسبب ما اهلكهم الله به واستا صلهم و فرّق جمعهم

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل صحبة بن عبد الله قال وحددثنى ابوالجهم الازدي عن رجل من تنوخ كان مع باهان يكتّى ابا بشير قال كنت نصرانياً فنصرت النصرانية على العرب واقبلت مع الروم فجعلنا لانمر باحد من اهل البلد الاوجدناهم احسن شي ثناءً على العرب في كلّ شي من اعمرهم وفي سيرتهم قال واقبلت الروم فجعلوا يفسدون في الارض ويسئيون السيرة ويعصون اميرهم حتى ضج منهم الناس وشكاهم اهل القرئ

وجعلوا لا يفيقون من شوب الخمور و الزنا ولاتزال جماعة من اهلا من اهل الذمّة يجيون الى ملكهم ومعهم الجارية قد افتضّت بشكون ان اغذامهم قد ذُبحت وجماعة يشكون انهم قد حُربوا وسُلا رائ باهان ذلك وما يصنعون قام فيهم خطيباً فقال دريا معشر اهل هذا الله عليكم عظيمة انه قد بعث اليكم رسولاً و انزل عليكم كة رسولكم لا يريد الدنيا و زهدكم فيها وامركم ان لا يرغبوا فيها و احداً فان الله كُون فما عذركم غداً عاحداً فان الله كُون فما عذركم غداً ع

<sup>)</sup> Qorán Sooráh A'l 'Imrán. J. 3. r. 14. and J. 4. r. 5. ved that Báhán is the speaker, and although it would appear author had some intention to represent him as having a leanards Islamism, I am yet at a loss to account for his quoting om the Qorán. This relation is not given on the authority of anion, but the author has very properly traced it to one of the a christianized Arab. And although there is nothing I deprecate an the attempts of an Editor to explain away the faults of his hor. I would mention that there are certain texts of the Qorán, h the above is one, that are so frequently in the mouths of s, that they become almost identified with the ideas they embody. seldom seen even a Persian work on ethics that did not contain above. Again it will be noticed that the oppressed villager rom the use of the words "زاهل الذمة I take to have been a akes use of the form of salutation 'ايها الملك عشت الدهر' These, very words of our Holy Scripture, "O King, live for ever." v. 7.) which would not only not have occurred to every Arab, inknown to most. Under any circumstances however we must th passages with suspicion, and the only conclusion I would myself om the above is, that it is one, and a very strong one, of the coofs of the fictitiousness of all the set speeches to be found in s made prior to the introduction of reporting, or at least to the n of the art of printing.

وقد تركتم امرة وامر نبيكم ؟ و ما اتاكم به من كتاب ربّكم وهذا عدوكم قد نزل بكم يقتلون مقاتلتكم ويسبون ذراريكم وانتم تعملون بالمعاصي فلا تنزعون منها خشية العقاب فان نزع الله سلطانكم من ايديكم واظهر عليكم عدوكم فمن الظالم الآانتم فاتقوا الله وانزعوا عن ظلم الناس " ، فقام اليه رجل من اهل البلد فشكا ( اليه مُظلمة ) .

قال فتكلُّم بلسانهم وانا افقة كلامهم فقال ايُّها الملك عشتَ الدهر! ووقيناك بانفسنا مكروة الاحداث انتى امرؤ من اهل البلد من اهل الذمّة وكانت لي غنم اظنّها ماية شاق اوتنقص قليلاً وكان فيها ابن لي يوعاها فمرّبها عظيم من عظماء اصحابك فضرب خباه الى جنبها ثم اخذ حاجته منها ثم انهب بقيتها اصحابه فجاته امرأتي اوابنتي فشكت الية انتهاب اصحابه غنمي وقالت إمّا ما اخذت كنفسك فهو لك وامّا ما اخذ اصحابك فابعث اليهم فليردوا علينا غنمنا فلمّا راها امر بها فادخلت بناءه فطال مكثها عنده فلمّا رائ ذلك ابنها دنا من باب البناء فطالع فاذا هوبصاحبة ينكم امه اواخته وهي تبكى فصاح الغلام فاصربه فقُتل فاخبروني ذلك فاقبلتُ الى ابني فاصربعض اصحابه فشدوا على بالسيف ليضربوني فاتتقيتهم بيدى فقطعوها فقال له باهان فتعرفه ؟ فقال نعم قال واين هو ؟ قال هو هذا العظيم من عظمائكم قال فغضب ذلك العظيم الذي فعل بالرجل ما فعل وغضب له ناسٌ من اصحابه وكان فيهم ذا شان و شرف فاقبل ناس من اصحابه اكثر من مايتي رجل فشدوا علي المستعدى فضربوا باسيافهم حتى صات ثم رجعوا وباهان ينظر ما صنعوا فقال

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

بلسانه و العجب كل العحب كيف لا تهد الجبال وتتفجّر البحار وتزول الارض وترعد السماء لهذه الخطئية التي عملتموها و إنا انظر ولاعمالكم العظام التي تعملونها و إنا اربي و اسمع ان كنتم تومنون بان لهاؤلاء المستضعفين المظلومين الهاينتصر لهم وينصف المظلوم من الظالم فايقنوا بالقصاص ومن الآن يعجل لكم الهلاك وان كنتم لا تومنون بذلك فانتم و الله عندي شرّمن الكلب و شرّمن الحمير ولعمري انكم لتعملون اعمال قوم لايؤمنون ولقد سخط الله اعمالكم وليكلنكم الي انفسكم وامّا إنا فاني اشهد اني بري من اعمالكم وسوف ترون عاقبة الظام الي ما توديكم والي اي مصير تصيركم "ثم نزل ه

### بقيّة حديث ابي بَشِّيْر التنوخي

قال وقد نزلنا بالمسلمين ونعن لهم هائبون وقد كان بلغنا ان نبيهم صلى الله عليه على الروم وقد كانوا واقعونا غيرصوة كل دلك يكون لهم النكم ستظهرون على الروم وقد كانوا واقعونا غيرصوة كلّ ذلك يكون لهم الظفر علينا اللّ انا اذا نظرنا الى عددنا وجموعذا طابت انفسنا ان صثل جمعنا ذلك لا يفلّ .

قال فاقام باهان أيامًا يراسل من حوله من الروم ويامرهم ان يحملوا

<sup>( )</sup> This name is here written ابى بشر and having but one MS. I have no means of ascertaining which is the correct reading.

for Mohammad. It is not however proper for Moslims to write even the name of the Prophet without the customary invocation:—Or from the use at page 155 of the words کنت نصرانیا it might appear that at the time of making the relation, the narrator had accepted the faith, when the utterance of the above formula would not be out of place.

الئ اصحابة الاسواق وكانوا يفعلون ولم يكن ذلك يضرُّ المسلمين لأنَّ الأردن ا في ايديهم فهم مُخْصَبُون بخير فلمّا رائ باهان صاحب الروم ان ذلك لايضرُّهم ولا ينقصهم وأنَّهم يكتفون بالاردنُّ بعث خيلاً عظيمة لياتيهم من ورائهم عليها بطريق عظيم من عظمائهم وبطارقتهم واراد ان يكفيهم بجذودة من كلُّ جانب وعلم المسلمون ما يريدون فدعا ابو عبيدة خُلد بن الوليد فبعثه فى الفي فارس فخرج خُله حتى اعترض العلم فلمَّا استقبله نزل خُله في الرجالة وبعث قيس بن هبيرة في الخيل فحمل عليهم قيس فاقتلوا قتالاً شديدًا وحمل قيم في خيل المسلمين على خيلهم فهزمها حتى اضطرها الى الرَّجالة الذين (مَّع خَلد) و مشي خالد في الرَّجالة حقى إذا دنا من البطريق شد عليه رايته وشد معه المسلمون فضربوهم بالسيوف حتى تبدّدوا وانهزموا وقُتل منهم مقتلةٌ عظيمةٌ وقال قيس لرجل من بني نُمُير و مرّبه البطريق يوكض منهزعاً ياخا بني نهير لايفوننتك البطريق فاني ا والله قد كددت فرسي على هذا العدو من هذا اليوم حقى ما عند فرسي من جُرْي فحمل عليه النُّميَريُّ فوكض في اثرم ساعةٌ ثم انَّه ادركه فلمًّا رالا البطريق انه قد غشيه و احرجه عطف عليه البطريق فاضطربا بسيفهما فلم يصنع السيفان شياً و اعتنق كل واحد منهما صاحبه و وقعا الي الارض فاعتركا ساعة ثم صرعة النُميري فيقع النُميري على صدر البطريق في ساقية فضمه البطريق اليه وكان مثل الاسد فجعل النُّميريّ لا يستطيع ان يتحرّك وبصر بهما قيس فجاء حتى وقف عليهما فقال يا اخا بذي نُمير قتلتَ الرجل

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

ان شاء الله قال لا والله ما استطيع ان اتحرّى ولا اضربه بشي ولقد ضهّني بفخذه وامسك يدي بيديه فنزل اليه قيس فضربه فقطع احدى يديه ثم تركه وانطلق وقال للنُميري شانك (به وقام) النميّري فضربه بسيفه حتى قتله ومرّ به خاله بن الوليد فقال له ما هذا يا قيس ومن قتله ؟ فقال له قيس قتله هذا النُميري ولم يخبره هو ما صنع به •

# نزول ابي عبيدة بن الجرّاح بالدَّرُمُوك و استمدادة عمر بن الخطّاب رضي الله عنهما

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال وحدثني ابوجهضم عن عبد الرحمن بن السليك عن عبد الله بن قرط ـ ان معاذ بن جبل و رجالاً معه من المسلمين قالوا لابي عبيدة بن الجرّاح حين اقبل من دمشق الى معسكرة باليرموك الاتكتب الى امير المومنين تعلمه علم هذه الجيوش التي قدجاءتنا وتسئله المدد ؟ قال بلى وكتب اليه م " امّا بعد اخبر امير المومنين اكرمه الله ان الروم نفرت الى المسلمين براً وبحراً وبحراً ولم يخلفوا وراهم رجلاً يطيق حمل السلاح الا جاشوا به علينا و خرجوا معهم بالقسيسين والاساقفة ونزلت اليهم الرهبان من الصوامع واستجاشوا باهل المينية واهل ( الجزيرة ) وجاونا وهم نحو من اربعماية الف رجل وانه لم بلغني ذلك من امرهم كرهت ان اغر المسلمين من انفسهم او اكتمهم ما بلغني عنهم فكشفت لهم عن الخبر وشوحت لهم عن الامر و سالتهم عن الراي

<sup>(</sup> r ) Worm-caten.

فرائ المسلمون ان تنصوا الى ارض من ارض الشام ثم يضم الينا الحرافنا وقواصينا وتكون بذلك المكان جماعتنا حتى يقدم علينا من قبل اميرالمومنين المدد لنا فالعجل العجل ياميرالمومنين بالرجال بعد الرجال والآفاحتسب انفس المومنين ان هم اقاموا و دينهم منهم ان هم تفرقوا فقد جاءهم ما لا قبل لهم به الآان يمدهم الله بملايكته اوياتيهم بغياث من قبله والسلام عليك " و فلما اتاء الكتاب دعا عمر المهاجرين والانصار فقوا عليهم كتاب ابي عبيدة فبكا المسلمون بكاً شديداً و رفعوا ايديهم ورغبتهم الى الله ان ينصرهم وان يعافيهم و اشتدت شفقتهم عليهم وقالوا يا اميرالمومنين ابعثنا الى اخواننا وامر علينا اميراً ترضاء لنا اوسر بنا انت اليهم فوالله ان اصيبوا فما في العيش خير بعدهم ه

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل قال وحدثني مِخْنُف بن عبد الله عن عبد الرحمٰن بن السُليك عن عبد الله أبن قرط و قال كنت انا القادم على عمر بكتاب ابي عبيدة قال فكل من قدمتُ عليه من المهاجرين والانصار ظهر منهم الجزع والشفقة على المسلمين صخافة الهلاك عليهم

<sup>( )</sup> In the following passage extracted from the Içabah, I am at a loss to know what Fotook of Aboo 'Obaidah's Ibn Hajar alludes to. M'amar, wrote the Fotooks of Armenia and Ahwaz, but none other that I am aware of. The construction of the sentence would not, I fear, admit of the words "al-Fotook" being rendered otherwise than by the title of a book. وكان عبد الله بن قرط اميرا لابي عبيدة وذكر ابوعبيدة في الفقوح الميرا لابي بكر واستعمله انه شهد اليرموك وارسله بزيد بن ابي سفيان بكتابه الي ابي بكر واستعمله ابوعبيدة على حمص في خلافة معاوية وفي البحر ان الخطيب سمي اباه قرة وقال ابن يونس استشهد بارض الروم سنة ست وخمسين

ولم ارئ احداً كان اشد جزعاً ولا اظهر شفقةً من عبد الرحمن بن عوف ولا اكثر مقالة "مر بنا يامير المومنين فأنك لوقدمت الشام لقد شده الله قلوب المومنين و ارعب قلوب الكافرين" قال فاجتمع راي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يقيم عمر و يبعث المدد و يكون رداً للمسلمين فقال عمر لعبد الله بن قرط كم بين المسلمين و بين الروم يوم خرجت الي ؟ قال قلت ما بين ادناهم و بين المسلمين ثلاث او اربع ليال و بين جماعتهم و جماعة المسلمين خمس ليال فقال هيهات متى ياتي هاولاء فياثنا ، قال فكتب عمر الى ابي عبيدة .

<sup>(</sup> r ) Qorán S. Al Imrán. J. 3. r. 13. &c.

<sup>(</sup> P ) Qoran S. al-Tawbah. J. 10. r. 11.

عليهم وكفي به ظهيرًا و وليًّا ونصيراً وقد فهمت مقالتك احتسب الفس المسلمين ان هم اقاموا ودينهم ان هم تفرّقوا فقد جاءهم ما لاقبل لهميه الّا ان يمدُّهم اللَّه بملايكة ياتيهم بغياث من قبله وايم اللَّه لولا استثناوك بهذا لقد كنتُ اسأتُ ولعمري ان اقاموا لهم المسلمون و ( صبروا ) فاهيبوا لما هُ رَبِّ لَلْهُ خُيْرُ لَلَا بَرَارُ ولقد قال الله عَزُّوجِلُ فَمَنْهُمْ مَنْ قَصْلِي نَصِبُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ عَنْدُ اللَّهُ خُيْرُ لَلَّا بَرَارُ ولقد قال اللَّهُ عَزُّوجِلٌ فَمَنْهُمْ مَنْ قَصْلِي نَصِبُهُ وَمِنْهُمْ مَن يُنْتَظُرُ وَمَابِدُلُوا تَبُدِيلًا فطوبي للشهداء ولمن عَقَلَ عن الله همِّن معك من المسلمين لاسوة بالمصرعين حول رسول الله صلي الله عليه وسلم في صواطعه فما عجز الذين قاتلوا في سبيل الله ولا هابوا الموت في جنب الله ولا وهن الذين بقوا من بعد؛ ولا استكانوا لمصيبتهم ولكنهم تاسوا بهم وجاهدوا في الله من خالفهم منهم وفارق دينهم ولقد اثنى الله على قوم بصيرهم فقال وَكَايِنَ مِنْ نَبِي قَانَكَ مَعَهُ رَبِيونَ كَثَيْرُ فَهَا وَهُنُواْ لَمَا أَمَّابُهُمْ فَي سَبِيلُ اللّه وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحَبِّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قُولُهُمُ الدَّانَ قَالُوا رَبُّنَا اعْفُر لَذَا ذُنُوبُنَا وَ اسْرَافَنَا فَيْ امْرُنَا وَثُبَّتُ اَقْدَامَنَا وَانْصُرنا عَلَى الْقُومُ غامًا ثواب الدنيا فالغنيمة والفتح والمّا ثواب الاخرة فالمغفرة والجّنة واقرأ كتابي هذا على النَّاس و مُرُّهم فليقاتلوا في سبيل اللَّه وليصبروا كيما يوتيهم الله نواب الديها وحسن نواب الاخرة فامّا قولك انّه قد جاءهم ما لا قبل لهم به

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten,

<sup>(</sup> r ) Qorán S. A'l 'Imrán. J. 4. r. 11.

<sup>(</sup> p ) Qorán S. Alzáb. J. 21. r. 19.

<sup>(</sup> a ) Qorán S. Al Imrán. J. 4. r. 6.

قال عبد الله بن قرط دفع الي عبر هذا الكتاب واموذي ان اعجل المسير وقال دواذا قدمت على المسلمين فسر في صفوفهم وقف على اهل كل راية منهم واخبرهم اذك رسولي اليهم وقل لهم الا عبر يقرئكم السلام ويقول لكم ياهل الاسلام اصدقوا اللقاء وشد وا عليهم شد الليوث واضربوا هامتهم بالسيوف ولتكونوا اهون عليكم من الزروانا قد كنا علمنا انكم عليهم منصورون فلا تهولنكم كثرة عدوكم ولا تستوحشوا لمن لم يلحق بكم منكم " قال فركبت واحلتي واقبلت مسرعًا الخوف ان لا ادرك النامي وان تفوتني الوقعة ه

قال فانتهيت الى ابي عبيدة يوم دخل سعيد بن عامر بن حذيم الجميمي في الف رجل من المسلمين من قبل عمر على ابي عبيدة في عسكرة قال فشجع ذلك المسلمين وسروا بمددهم وقدمت بكتاب عمر رضي الله عنه على ابي عبيدة فقراة على النّاس فسروا برايه لهم وبما اموهم به من الصبر وبها بشرهم به من الفتح وبها رجا لهم في ذلك من الأجر •

خبرسفيل رسول ابي عبيدة الى عمر رضي الله عنهما اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسباعيل قال وحدّثني ابو خداش

<sup>( † )</sup> Qorán S. Al Imrán. J. 4: r. 11.

عِن سَفَيْنِ بِن سُلِيمِ الأَرْدِيِّ عَن عبد اللَّهُ بن قرط ، قال أنَّ ابا عبيدة بعث سفين بن عوف الازدي من حمص الي عمر ليالاً حين جاء هم ان الروم قد جاشت علية بمالا قوام لهم به ليخبر وبذلك الخبر وليستمدّ وغدا ابو عبيدة بالنَّاس فسار الى دمشق ثم الى الدرموك وقدم سفيل بن عوف على عمر رضي الله عنه فاخدرة الخدر وقد كان عند عمر سعيد بن عامر بن حدَّيم مقيماً وقد كان ابوبكر الصديق رضي الله عنه بعث سعيد بن عامر ابن حدّ يم في جيش الى الشام فكان مع ابي عبيدة حتى كانت وقعة فحل فشهدها واحسن البلا فيها فلمَّا فرغ ابو عبيدة من امرها قال لسعيد بن عامر بن حدُّيم انَّى قد كتبت الى اميرالمومنين كتاباً اعلمه فيه بحسن صنع الله الينا وبفتعه علينًا وانتي لا اريد ان ابعث بهذا الكتاب الآمع رجل صديق امين فيخبر امير المومنين بالاموعلى وجهة واحب ان يكون الرجل مس يصدقه امير الهومنين و يعرف صلاحه فقال له سعيد بن عامر فقد وجدته قال ابو عبيدة فمن هو؟ قال انا وقد عرفني الهيوالمومنين وقد كان في نفسي حيث رزقنا الله جهاد هاؤلاء المشركين ونصرنا عليهم ان استاذنك في العبج فامًّا اذ قد بدت هذه السماجة فادفع الي كتابك فاكون إنا مبلغة عنك ثم امضي الى السميم وارجو ان الله عاجلاً ان شاء الله .

قال ابو عبيدة انت لعمري الثقة الصدوق عندنا فكتب معه و بعثه الى امير المومنين ثم قضى حجّه ثم اتى عمو فلم يزل معه مقيمًا حتى قدمعليه سفيل بن عوف من حمص يخبرة بنفير الروم اليهم وما جاشوا به عليهم يسئله المدد فدعا سعيد بن عامر بن حذيم

فبعثة في الف رجل ص المسلمين فاقبل بهم حتى دخل بهم عسكر ابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه .

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل قال و هددني عبد الملك بن نُوفل بن مُساحق القرشي عن ابي سعيد المُقْبُري ، قال بعث عمر سعيد بن عامر في جيش يكون العاُّ و [ او ] الفين الى اليرموك بالشام ثم دعاء فقال يا سعيد بن عامراني قد وليتك على هذا الجيش ولست بغير من رجل منهم الَّا ان تكون اتقا لله منه فلا تشتمُ اعراضهم ولا تضربُ ابشارهم ولا تحقرُ ضعيفهم ولا توثُرُ قويّهم وكن للحقّ نابعًا ولا تنّبع هويّ شانًّا فانّه ان بلغني عنك ما **ل**َحَبُّ فَانَّهُ لا يعدمك حتى ما تحبُّ فقال له يامير البومنين انْکُ قد او صيتني فاستبعت مذك فاستبع مني اوصيك قال هات قال يامير المومنين خف الله في النَّاس ولا تَحْف النَّاس في اللَّه واحبب لقريب المسلمين وبعيدهم ماتعب لنفسك واهل بيتك واكرة لقريب المسلمين وبعيدهم ماتكرة لنفسك و اهل بيتك والزم الامر ذا الحجّة يكفك الله ما همّك ويعينك على إمراق وعلى ما ولآك ولا تقضين في امر واحد بقضاين مختلفين فيختلف عليك قولك ورايك ويلتبس الحق بالباطل ويشتبه عليك الامر وخُض الغمرات الى الحق حيث علمته ولاتاخذك في الله لؤمة لائم فاكب عمو رضي إلله عنه طويلاً و في بدلا عصيُّ له وهو واضع جبهته عليها ثم رفع راسه ودصوعه تسيل على خديه فقال لله ابوك ياسعيد و من يستطع هذا العمل الذي تذكر؟ قال من قطع الله في عنقه مثل الذي قطع في عنقك فهو جديرعليك ان لا تفعل إنمّا عليك ان تاصر فيطاع او يعصى فتبور بالعبيّة وتبوُّ القوم بالمعصية .

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل قال وحدثني الأجُلَّم ابن عبد الله عن الشعبي في وصيّة سعيد بن عامر (لعبر) رضي الله عنه شبه هذا اونحود • قال وبعثه الى الشام ولم يذكر اليوموك •

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال وحدّثني البوجهضم عن سفيل بن سليم الازدي عن الحوث بن عبد الله الازدي ثم النمري و قال لمّا نزل ابوعبيدة بن الجرّاح اليرموك وضمّ اليه قواصية وجاءتنا جموع الروم و هم يجرّون الشوك والشجر ومعهم صُلُبهم ومعهم القسيّسون والرهبان والاساقفة والبطارقة ورهبانهم يقصّون عليهم وبطارقتهم يحرّضونهم فجاءوا حتى نزلوا دير الجبل فلمّا اقبلوا الى المسلمين بقلك الجموع خافهم

extract from the Tadzhib al-Tahdzib did not bear a very high character, yet his contemporary historians of high reputation, such as al-Thawri and Ibn Mobarik quoted him. المحلي الله ابو حجية الكندي الكوفي الشعبي وابن بريدة ويزيد بن الاصم وعيرمة و ابي الزبير وجماعة وعنه الثوري وعبدر وليحيل القطان و ابن المبارك وعردمة و ابي الزبير وجماعة وعنه الثوري وعبدر وليحيل القطان و ابن المبارك وابو اسامة وعلي بن مسهر ويعلي بن عبيد وابن نمير وخلق وثقه ابن معين و احمد العجلي و قال احمد ما اقربه من مطر و قال ابو حاتم ليس بالقوي و قال النسائي ضعيف له راى سو و قال يحيى القطان في نفسي منه شي و قال ابن عدي يعد في الشيعة وهو عندي مستقيم الحديث صدوق و رويل اسحق بن موسى الكندي عن شريك عن الاجلم سمعنا انه ما سب ابا بكر وعبراحد الا مات قتلا او فقرا قال الفلاس مات في اول سنة خمس و اربعين وماية

<sup>( &</sup>quot; ) Worm-eaten.

العسلمون فما كان شي احبّ اليهم من ان ( يخرجوا ) لهم ويتنصّوا عن بلادهم حتى ياتيهم مدد يرون أنّهم يقوّون به على من جاءهم من الروم •

قال فدعا ابو عبيدة الناس فاستشارهم فكل من استشار من الناس اشار عليه بالخروج من الشام الآخلد بن الوليد فائة اشار عليه بالمقام وقال لابي عبيدة خلّني والناس ودعني والامرولّني ما وراء بابك فانا اكفك باذن الله امرهذا العدو فقال له ابو عبيدة شانك بالناس ( فَخَلْلُة ) وايّاهم •

قال وكان قيس بن هبيرة المرادي على مثل راي خاله بن الوليد في المقام بارض الشام، ولم يكن في المسلمين، احد يعدلهما في الحرب وهذة الباس قال فخرج خالد بالناس وهم باحسن شي رعة ودعة وهلة واشدهم في لقاء عدوهم بصيرة واطيبهم انفساً بفتالهم قال فصفهم خالد ثلثة صفوف وجعل ميمنة وميسرة قال ثم ان خَلدا الله ابا عبيدة فقال من كنت تجعل على ميهنتك ؟ قال معاذ بن جبل قال اهل ذلك هو الرضا الثقة فولها اياة فامر ابو عبيدة معاذا فوقف فيالميمنة ثم قال خُلد منكنتَ تولَّى الهيسرة ؟ قال غير واحد قال فولها قُدِاتُ بن أَشْيَم ان رايت فاصري ابو عبيدة فوفف في الميسرة و كان فيها كنانة وقيس وكان قُباث كنانيًّا وكان شجاعًا بثيسًا قال خاله وانا على الخيل وول على الرجالة من شئت قال اوليها ان شاء الله من لا يتفاف نكوله ولا مدورة عند الباس اوليّها ( هاشم بن عتبة ) ابن ابي وقّاص قال وفيّةت ورشدت قال ابوعبيدة انزل يا هاشم فانت على الرجالة و انا معك

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

<sup>(</sup> r ) See Tabari, Vol. II. p. 98. Ed. Kosegarten.

وقال خُلد لابي عبيدة ابعث (الى ) اهل كلّ راية فمرُهم ان يطيعوني فدعا ابو عبيدة الضَحّاك بن قيس فاعرة بذلك فخرج الضحّاك يسير في الناس ويقول لهم انّ اميركم ابا عبيدة يامركم بطاعة عالد بن الوليد فيها اعركم به فقال الناس سبعنا واطعنا ومرّ الضحّاك بمعاذ بن جبل فامرة بطاعة خالد بن الوليد فقال معاذ صبعنا واطعنا ثم نظر الى الناس فقال اعا والله ان اطعتمو فقال معاذ سبعن مبارك الامر ميمون النقيبة عظيم الغناء حسن الحسبة والنيّة قال الضحّاك فحددث خالداً بمقالة معاذ بن جبل وقلت له لقد سبعت معاذاً الفحراك الامر أبقالة معاذ بن جبل وقلت له لقد سبعت معاذاً يحسن عليك الثناء وقال فيك كيت وكيت فقال لي رحم الله (الحيّ معاذاً) اما والله انه ان احبّني انّي لاحبّه في الله لقد سبقت له (ولا صّحابة) سوابق لا ندركها ولا نبلغها ولا ننالها فهنياً لهم بها خصّهم الله به من ذلك قال الضحّاك فلقيت معاذا فاخبرته بها قلت (لخكد ومّاردّ) على خالد فقال قال الفَحّاك فلقيت معاذا فاخبرته بها قلت (لخكد ومّاردّ) على خالد فقال

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

الف عليه معوية بن يزيد و وثب مروان على بعض المه المتال الفعال الفعال الفعال الفعال الفعال الفعال المتال ال

' صِعان اما انّي لارجوا إن يكون اللّه قد اعطاه بصيرة على جهاد المشركين وشدّنه عليهم وجهادة اللهم مع بصيرته وحسن نيته واعزاز دينه احسن الثواب وإن يكون من افضلنا بذلك عملاً بلقيت خالداً بذلك فقال ما شي على الله بعزيز قال ثم أن خالدًا سارفي الصفوف يقف على اعل كلّ راية ويقول ياهل الاسلام الله الصبو عزَّ و الله العُشل عجز و الله مع الصبر تنصرون فال الصابرين هم الأُعْلُون وانَّهُ الى الفُشل ما يحور الهبطل الضعيف وان المحتى لايفشل يعلم ان الله معه وانه عن حرم الله يَذُبُّ وعنه يقاتل وانه ان قدم على الله اكرم منزلته وشكرسعيه إنه شاكر يحب الشاكرين قال فما زال يقف على اهل كُلُّ راية يعظهم ويحضُّهم ويرغَّبهم حقى مرّ بجماعة الناس ثم انَّه جمع اليه خيل المسلمين و دعا قيس بن هبيرة بن مكشوح المرادي و كان يساعده ويوافقه ويشبهه في جَلَده ( وشَّدّنه ) وشجاعته واقدامه على المشركين فقال له خُلد انت فارس العرب و قلّ من حضرها اليوم يعدلك عندي فاخرج ( معلى ) في هذه الخيل ، و بعث الى ميسرة بن مسررق العبسي وكان من اشراف ( العرب وفوسائهم ) و دما عمرو بن الطفيل بن عمود ، ذي الذور الأزدي ثم الدوسي فخرج معه وكان قيس بثيسًا شديداً شجاعًا فقال اخرج معي فخرجوا معه ثم قسموا الخيل ارباعاً فبعث كلّ رجل منهم على ربع وخرج خالد في ربع منها في خيل المسلمين حتى دنا من عسكر الروم الاعظم الذي فيه باهان فلمًّا راءتهم الروم فزعوا لمجيئهم اليهم و قد كانوا اتوا فاخبروا اللّ العرب يريدون الانصراف عن ارض الشام وان يخلّوكم وايّاها فكأن ذلك قد

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

وقع في انفسهم وطمعوا به ورجوا ان لا يكون بينهم قتال وصدق ذلك عندهم خروجهم صن بين ايديهم يسوقونهم وهم يدعون لهم الأرض و المداين القي كانوا قد غلبوا عليها فيما بينهم وبين الدرموك ورمشق وحمص وما حولها فلمَّا راوا خالدًا قد اقبل اليهم في الخيل افزعهم ذلك وخرجوا على راياتهم وخرجوا ( بصُلُبهُم ) و القسيسين والرهبان والبطارقة فصفُّوا عشرين صفًّا ( لايري) طرفاء هم ثم اخرجوا الى المسلمين خيلاً عظيمة تكون اضعاف المسلمين مضاعفةً فلمّا دنت خيلهم من خيل المسلمين خرج بطريق (من بطارقتهم) وشجعانهم يسئل المبارزة ويتعرض لخيل المسلمين فقال خالد اما لهذا رجل يخرج اليه ؟ ليخرجن اليه بعضكم اولاخرجن اليه فتفلُّت اليه عدَّة من المسلمين ليخرجوا اليه فاراد ميسرة ابن مسروق ان يخرج اليه فقال له خالد انت شييخ كبير وهذا الرومي شابٌ ولا احبٌ ان تُخرج اليه فائة لايكار الشهيج الكبير يقوى على الشاب الحديث السن فقف لنا رحمك الله في كليهنك فالله ما علمت حسن البلاء عظيم العداء واراد عمروبن الطفيل أن يخرج اليه فقال له خاله يا بن اخي انت غلام حديث السنّ و اخاف ان لا تقوي عليه .

قال الحرث بن عبد الله الازدي وكذت في خيل خالد التي خرجت معه فقلت فانا اخرج اليه فقال ما شئت فلمّا ذهبت لاخرج اليه قال لي خالد هل بارزت رجلاً قطّ قبله ؟ قلت لا قال فلا تخرج اليه قال قيس بن هبيرة يا خالد كانّك على تحوط ؟ قال اجل فاني ارجوا ان (خرجتُ ) اليه ان تقتله فان انت لم تخرج اليه لاخرجن اليه الله ان فقال ( قيس ) بل انا اخرج اليه فخرج اليه قيمي وهو يقول •

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

#### سائل نساء الحي في حجالها ، الست يوم الحرب ( من ابطالها ) و مقعص الاقران من رجالها

فخرج اليه فلها دنا صنه ضرب فرسه ثم حمل عليه قيس فما هله ضربه بالسيف على هامته فقطع ما عليه من السلاح و فلق هامته فاذا الربين يدي فرسه قتيلاً وكبر المسلمون فقال خالد ما بعد ما ترون الآ الحمل عليهم يا قيس ثم اقبل خالد على اصحابه فقال احملوا عليهم الا تفلحون و اولهم فارس منعفر في التراب قال فحملنا عليهم وعلى من منهم ومن خيلهم وهي مستقدمة امام صفوفهم وصفوفهم كانها الحجبال .

قال قيس فحملنا عليهم فكشفنا خيلهم حتى لحقت بالصفوف و عليهم خالد واصحابه على من يليهم فكشفوهم حتى الحقوهم باله وحمل عمرو بن الطفيل الازدي و ميسرة بن مسروق العبسي في اصرحتى ) الحقوهم بالصفوف صفوف المشركين ثم ان خلدًا امر خيله فانه (عنهم ثم) اقبل بها حتى لحق بجماعة المسلمين وقد اراهم الله الا في المشركين و تلاومت بطارقة الروم و قال بعضهم لبعض جاء تكم (خيل لعد ليست بالكثيرة فكشفت خيولكم من كل جانب فاقبل منهم كقايب في اثر فطبقوا الارض مثل الليل والسيل كانها الجراد السود وظن المسلمود

r ) Worm-eaten.

<sup>(</sup> عمرو . This companion is usually styled simply al-Dawsí ( ° بن طفيل) و اخرج ابن سعد من طريق عبد الواحد بن ابي عوان ثم الى الشام مجاهدا فاستشهد بالدرموك ( اصابة )

سيخالطونهم والمسلمون جراء عليهم سراع اليهم فاقبلوا حتى اذا دنواص جماعة المسلمين واقتربوا صنهم وص خيلهم وقفوا ساعة وقد هابوهم وامتالات صدورهم صن المسلمين خوفًا فقال خاله للمسلمين قد رجعنا عنهم ولذا الظفرعليهم وعليهم الدبرة فاثبتوا لهم ساعة فان ( اقدموا) علينا قاتلناهم وان رجعوا عنّا كان لنا الطّفر والفضل عليهم فاخذوا يقربون من المسلمين دم يرجعون و المسلمون في مصافهم و تحت راياتهم سكوت لا يتكلم رجل منهم كلمة الله ان يدعوا الله في نفسه ويستنصره على عدوة فلمّا نظرت الروم الي ( حالهم ) تلك و اله خيل المسلمين ورجالتهم ومصافهم وحدهم وجدهم وصبرهم وسكوتهم القى اللَّه الرعب في قلوبهم فواقفوهم ( سامَّة ) ثم انصوفوا راجعين عنهم الى عسكرهم قال فاجتمعت ( بطارقتهم ) و امراؤهم وعظماؤهم و فرسانهم الى باهان وهو امير جماعتهم فقال لهم باهان انَّى قد رايت راياً وانِّي ذاكوة لكم ( انَّ مَّاولا ) القوم قد نزلوا بلادكم وركبوا مراكبكم وطعموا من (طعامكم) ولبسوا من لباسكم فعدل الموت عندهم ان يفارقوا ما قد تطعموه من عيشكم الرفيع ودنياكم التي لم يروا مثلها قط وقد رايت ان رايتم ذلك ان استلهم ان ببعثوا الينا رجَّل منهم له عقل فنناطقه ونشافهه ونطمعهم فيشي يرجعون به الى اهاليهم ( لعل ) ذلك يسخّي بانفسهم عن بالدنا فان هم فعلوا ذلك كان الذي يريدون صنّا قليلاً فيما لخاف وندفع به خطر الوقعة التي لاتدرون تكون علينا ام لنا فقالوا له قد اعبت واحسنت النظر لجهاعتنا فاعمل برايك فدعث رجالاً من خيارهم وعظمائهم يقال له جُرُجَّهُ الى ابي

<sup>(</sup>r) Worm-eaten.

و عبيدة فاتي ابا عبيدة فقال له انتي رسول باهان عامل ملك الروم على الشام وعلى هذه الجنود وهو يقول لك (ارسل) اليّ الرجل منكم الذي كان قبلك اميرا فالله قد ذكرلي الله ( ذلك ) رجل له عقل وله فيكم حسب وقد سمعنا الله عقول ذوي الاحساب افضل من عقول غيرهم فنخبر بما نريد ونسئله عُمَّا ( تُريدون فان ) وقع فيما بيننا وبينكم امرُّ لنا ولكم فيه صلاحٌ اورضا اخذنا به وحمدنا الله عليه وان لم يتفق ذلك فيما بيننا وبينكم كان القتال من ورا ما هذاك و فدعا ابوعبيدة خالداً فاخبرة الذي جاء فيه الرومي وقال لنخكد القهم فادعهم الئ الاسالم فان قبلوا فهو حظّهم وكانوا قوماً لهم ما لذا وعليهم ما علينا و إن ابوا فاعرض عليهم الجزية بان يودُّوها عُنْ يَدُ وَهُمْ صَاغُرُونَ فان ابوا فاعلمهم انَّا نفاجزهم و نستعين اللَّه عليهم حَتَّى يُحكُمُ اللَّهُ ُوَيُنَا وَبِينَهُمْ وَ هُو خَيْرِ الْحَاكَمُ مِنْ مَ قَالَ وَجَاءَ وَسُولِهِمَ هَذَا الرَّومِيِّ عَنْدَ غروب الشمس فلم يمكث الآيسيراً حتى حضرت الصلاة فقام المسلمون يصلون صلاتهم فلمًّا قضوا صلاتهم قال خُلد للروميّ هذا الليل قد غشينا ولكن اذا إصبحت غدوت الى صاحبك أن شاء الله فارجع الية فأعلمة ذلك وجعل المسلمون ينتظرون الرومي أن يقوم الى صاحبه فيرجع اليه فيخبرع بما ردوا عليه واخذ الرومي لا يبرح و جعل ينظر الئ رجال من المسلمين يصلّون وهم يدعون الله و يقضرعون اليه .

فقال عمرو بن العاص ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون فقال ابو

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

<sup>( 🟲 )</sup> Qorân. S. A'aráf. J. 8. r. 18.

ة كلَّا أو ما تفطن الى نظرة الى المسلمين ؟ وجعل الرومي ما يفيق و طرف بصرة ) عنهم فقال ابو عبيدة و الله انتي الأرجوا ان يكون الله قد في قلبه الايمان وحبّبه اليه وعرّفه فضله فلبث الروسيّ بذلك قليلاً بل على ابي عبيدة فقال ايها الرجل اخدرني متى دخلتم في هذا الدين. ل دعوتم اليه الناس ؟ قال ابو عبيدة دعينا اليه منذ بضعة وعشرين فمذا من اسلم حين اتاة الرسول ومنّا من اسلم بعد ذلك فقال هل مِسولكم اخبركم انَّه ياتي من بعد؛ رسول؟ فقال لا ولكنَّه اخبرنا انَّه لا نبيُّ واخبرنا ان عيسي ابن مريم قد بشربه قومه قال الرومي انا علي من الشاهدين ان عيسي بن مريم قد بشرنا براكب الجمل و ما اعلنه حبكم قال الرومي اخبروني عن قول صاحبكم في عيسى ابن مريمما كان ولكم انتم فيه ؟ قال ابو عبيدة قول صاحبنا قول الله وهو اصدق القول قال الله في عيسي بن صريم إنَّ مَثَلَ عيسي عنْدَ الله كَمَثَل أَدُمَ خَلَقَهُ رَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنَّ فَيكُونَ وَقَالِ اللَّهِ يَاهُلُ الْكَفَّابِ لَا تَغُلُواْ فَي دَيْنكُمْ ولوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنْهَا الْمُسَيِّعِ عَيْسَى بَن مُويَمَ رَسُولُ اللهِ وَكُلَّمَتُهُ ا إِلَىٰ مُرْيَمُ وَرُوحُ صِنْهُ الى اخر الاية والى قوله لَنْ يُسْتَنْفُكُ الْمُسِيمِ وْنَ عَبْدًا لِلَّهَ وَلاَ الْمَلَائِكَةُ الْمَقْرِ بُونَ فَلَمَّا فَسُرِلَهُ التَّرْجِمَانِ هَذَا بِالروميَّة

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

<sup>( ~ )</sup> Habit would, I think, in all probability have precluded the of this expression. It is quite proper however that he should have so

<sup>( )</sup> Qorán S. A'l-'Imrán J. 3. r. 14.

<sup>(</sup> o ) Qorán S. al-Nisáa J. 6. r. 3.

و بلغ هذا المكان قال اشهد الله هذه صفة عيسى نفسه واشهد ان نبيكم صادق وانَّهُ الذي بشَّرنا به عيسى وانكم قوم صدق وقال لابي عبيدة ادع لي رجلين من أول اصحابك اسلاماً وهما فيما ترى افضل من معك فدعا ابوعبيدة معاذ بن جبل وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فقال هذان من افضل المسلمين فضلاً ومن اول المسلمين اسلاماً فقال لهما الرومي ولابي عبيدة اكتضمنون لي الجنّة ان إنا اسلمت وجاهدت معكم ؟ فقالوا له نعم أن أنت أسلمت واستلمت ولم تغيّر حقي تمون وانت على ذلك (فانّك) من أهل البجنّة فقال فأنّي اشهدكم انتي من المسلمين فاسلم وفرح المسلمون باسلامه وصافحوة ودعوالة بخير وقالوا له إنَّا إن إرسلنا رسولنا غداً الهل صاحبكم و إنت عذدنا ظُّنُوا إنَّا حبسناك عنهم فلتحوف إن يحبسوا صاحبنا فان شئت أن تانيهم الليلة وتكدم اسلامك حتى نبعث رسولنا اليهم غداً (وينصرف) وننظر على ما ينصرم الاصرفيما بينذا وبينهم فاذا رجع رسولنا الينا اتيتنا عند ذلك فما اعزى علينا و ارغبنا فیك و اكرمک علینا و ما انت الا عند كلّ امريّ منّا الا بمنزلة اخیه لامّة وابيه قال فانكم نعم ما رايتم فخرج فبات في اصحابه والي باهان فقال له غدا يجيكم رسول القوم الذي سالتم فلمّا اصبح الروميّ و انصوف خُلد راجعاً الي اصحابه من قبل باهان اقبل الرومي حقي لحق بالمسلمين فاسلم وحسن اسلامة وكانت له نجدة ونكاية في المشركين يرحمة الله .

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

# ذكر ما كان بين خاند بن الوليد وبين باهان عامل ملك الروم

فِلْمًا اصْحِوا بعث خاله بن الوليد بقبَّة له حمراء من ادم كان اشتراها من امرأة ميسرة بن مسروق العبسى بثلث ماية دينار فضربت له في عسكر الووم ثم خرج خُلد حتى إتاها فاقام فيها ساعةً وكان خُلد رجلاً طويلاً جميلاً جليداً مهيبًا لا ينظر اليه رجل الله ملا ( صدره ) وعرف الله من فرسان الرجال وشجعانهم واشدّائهم وبعث باهان اميرالروم الى خلد وهو في قبَّته ان القني و صفّ له في طريقة عشرة صفوف عن يميذة وعشرة صفوف عن شمالة مقنّعين بالحديد عليهم البيض والدروع والسواعد والجواشن والسيوف لايوى منهم الآالحدق وصفٌ من وراء تلك الصفوف خيالاً عظيمةً لا يرى طرفاهم وانمّا اراد بذلك ال يه عدة الروم و عددهم ليرعبه بذلك وليكون ذلك اسرع له الى ما بويد ان يعرض عليه فاقبل خَلدُ غير مكترث لما رائ من هيئتبهم وجماعتهم ولكانوا اهون علية من الكلاب فلمّا دنا من باهان رحّب به ثم قال بلسانة هاهنا عندي اجلس معى فانك من ذوي احساب العرب فيما ذُكر لي ومن شجعانهم ونعن نعب الشجاع ذا الحسب وقد ذُكرلي الله عقلاً و وفاءً والعاقل منفعك كلامه والوفاء يصدق قوله ويوثق بعهدة واجلس فيما بينه وبين خلد ترحمانًا فيو يفسّر لخاله ما يقول و خاله جالس الي جانبه .

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

احبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبدالله قال وحد ثني ابر جهضم عن سفين بن سليم عن الحرث بن عبد الله الازدي قال (٢)

. . . . . . . . . .

وقد قال لنا نبينا صلّى الله عليه ان الله لمّ خلق العقل فقدرة وعورة و فرغ من خلقه قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال وعزّتي ما خلقت من خلقي شياً هو احبّ اليّ منك بك أحدد وبك أعبد وبك أعرف وبك تنال طاعتي وبك تدخل جنتي ثم قال والوفاء لا يكون الا من العقل فمن لم يكن له عقل فلا وفاء له ومن لا زفاء له فلا عقل له .

فقال باهان انت اعقل اهل الارض ما يتكلّم بكلامك ولا يبصرة ولا يفطن له الله الفايق من الرجال ثم قال باهان لخاله اخبرني عنك وانت هكذا اتحتاج الى مشورة هذا الرجل معك ؟ فقال له خُله و تعجب من ذلك ؟ ان في عسكرنا هذا لاكثر من الفي رجل كلّهم لا يستغنى عن رايه عن مشورته فقال له باهان ما كنّا نظن ذلك عندكم ولا نراكم به فقال له خُله ما كلّ ما نظنّون ونظن يكون صواباً فقال باهان صدقت ثم قال باهان لحجُله ان اول ما اكلّمك

<sup>(</sup> r ) I regret to have to notice the loss of another leaf. Judging from the context, however, the omission is in this instance of very trivial import.

عن ابن مسعود رض قال قال رسول الله صلعم لها خلق الله تعالى ( m ) العقل قال له تعالى ( m ) العقل قال له اقبل و ادبر فادبر فقال ماخلقت خلقا احب منك ولا اركبك الا في احب الخلق الي و اخرجة رزين (تيسيرالوصول)

به ان ادعوك الى خُلَّتي ومصافاتي فقال له خُله فكيف لي ولك ان يتم هذا فيما بيني وبيذك ؟ وقد جمعتني وايّاك بلدة لا اريد إنا ولا تريد انت ان تفترق حتى تصير البلدة لاحدنا فقال له باهان فلعل الله يصلح بيننا وبينك ولا يهراق دم ولا يُقتل قتيل قال خُله ان شاء الله فعل فقال له باهان فانتي اريد ان القي الخشبَه فيما بيني وبينك واكلَّمك كالم الاخ اخاه وانَّ قُبِّتك هذه الحمراء قد اعجبتني وانا احبُّ ان تهبها لي فانّي لم ار قبَّة من القباب احسن منها و افضل فخذ ما بدالك فيها وسلني ما احببت فهو في يديك و هب لى هذه القبّة فانها اطرف ممّا عندنا فقال له خُلد هي لك فخذها وليس اريد من مناعك شياً فقال الحرث بن عبد الله والله لظننت انَّما سالها لينظر اليها فاذا هوقد اخذها ثم قال له باهان ان شدَّت بدأناك بالكلام و ان شدت انت فتكلّم فقال خُلد ما ابالي ايّ ذلك كان امّا إنا فلا إخا لك الآوقد علمت وبلغك ما استل و ما اطلب و ما ادعوا اليه وقد جاءك بذلك اصحابك و من لقينا منكم باجنادين و موج الصُفّر وفعّل و مداينكم و حصونكم و اما اذت فلست ادري ما تريد ان تقول فان شفت فقكلم و ان شئت بدأتك فتكلَّمتُ فقال له خَلد فتكلُّم فقال باهان الحمد لله الذي جعل نبينا افضل الانبياء وملكنا افضل الملوك والمتنا خيرالامم فلما بلغ هذا المكان قال خُلد للترجمان وقطع على صاحب الروم منطقه ثم قال والحمد لله الذي جعلنا نومن بنبينا ونبيكم وبجميع الانبياء وجعل الاميرالذي

<sup>(</sup>r) This word is plainly written as in the text, but I cannot find it in any lexicon.

وآليذاه امورنا رجالاً كبعضنا فلو زعم انه ملك علينا لعزلناه عنا ولسنا نريل ان له على رجل من المسلمين فضلاً الله أن يكون اتقا منه عند الله و ابتر والحمد لله الذي جعل المقنا نامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقرّ بالذنب وتستغفر الله منه و تعبد الله وحده لاتشرى به شيًّا قلُّ الآن ما بدا لك . فاصفر وجه باهان ومكث قليلاً ثم قال باهان الحمد لله الذي ابالنا فاحسى البلاء عندنا واغنانا من الفقرو نصرنا على الاهم واعزّنا فلأنذل ومنعنا من الضيم فلا يباح حريمنا ولسنا فيما اعرَّنا الله به واعطانا من ديننا ببطرين ولا مرحين ولا باغين على الناس وقد كانت لنا منكم يا معشر العرب جيران كذا نحسن جوارهم ونعظم قدرهم ونفضل عليهم ونفي لهم بالعهد وخيرنا هم بالادنا ينزلون منها حيث شاؤا فينزلون امنين و يرحلون امنين وكنَّا نرى انَّ جميع العرب ممَّن لا يجاورنا سيشكر لنا ذلك الذي اتينا الي اخوانهم وما اصطنعنا عندهم فلم يرعنا منكم الآوقد فاجأتمونا بالخيل والرجال تقاتلوننا على حصوننا وتريدون أن تغلبونا على بالأدنا وقد طلب هذا سنًّا قبلكم من كان اكثر منكم عددًا واعظم مكيدة واوفى جدَّداً ثم رددناهم عنها فلم يرجعوا عنّا الا وهم بين قليل واسير واراه ذلك منّا فارس فقه بلغكم كيف صنع الله عزّوجلّ بهم واراد ذلك منّا الترك فلقينا باشدّ مهّا لقينا به فارس و ارادنا فيركم من اهل المشرق والمغرب من ذوى المنعة والعَّزُ والجنود العظيمة فكلَّهم اظفرنا اللَّه بهم وصنع لنا عليهم ولم تكن امَّة من الاصم بارق عندنا منكم شاناً ولا اصغر اخطاراً انها جلكم رعاء الشاء والابل واهل الصغور الحجر والبوس والشقاء فانتم تطمعون أن نجلي لكم عن بلادنا

بئس ما طمعتم فيه منّا وقدظننّا أنّه لم يان بكم الى بالادنا ونحن يتّقي كلِّ من حولنا من الامم العظيمة الشان الكثيرة العدد مع كثرتنا و شدّة شوكتنا الله جهد نزل بكم من جدوبة الارض وقحط المطر عثيتم في بالأدنا وافسدتم كلّ الفسان وقد ركبتم صراكبنا وليست كمراكبكم ولبستم ثيابنا وليست كثيابكم وثياب الروم البيض كانها صفايح الفضّة وطعمتم ص طعامنا وليس كطعامكم واصبتم منا وملاتم ايديكم من الذهب الاحمر والفصّة البيضا والمتاع الفاخر وقد لقيناكم الآن وذلك كله لنا فهو في ايديكم فنعن نسلمه لكم واخرجوا به و ( انصرُفوا ) عن بلادنا فان ابت انفسكم الا أن تحرصوا وتشرهوا واردتم أن يزيدكم من بيوت اموالنا ما يقوى به الضعيف منكم ويري الغايب ان قد رجع الى اهله ( بخيرُفَعُلنا ) و نامر للامير منكم بعشرة الأف دينار ونامر لك بمثلها وناصر لروسائكم بالف دينار الف دينار وناصر لجميع اصحابك بهاية دينار ماية دينار على ان توثقوا لذا بالايمان المغلَّظة اللَّا تعودوا العل بلادنا ثم سكت .

### جواب خُلد بن الوليد

فقال خُلد رحمة الله (الحبّمد) لله الذي لا اله الآهو فلمّا فسرّلة الترجمان قولة الحمد لله الذي لا اله الآهو رفع يده الى السماء ثم قال لخلد نعمًا قلت ثمّ قال خالد واشهد أنّ (مبّحمداً) رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلمّا فسرّله الترجمان قال باهان الله اعلم ما ادري لعلّه كما تقول فاخبر خلداً الترجمان ثم

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

<sup>(</sup> r ) Though not satisfied with it, I have written the word which the remains of the MS. would best justify.

و قال خُلد رحمة الله امّا بعد فانّ كلّها ذكرت به قومك من الغناء والعزّ و منع الحريم والظهورعلى الاعداء والتمكن في الدلاد فنحن به عارفون وكلما ذكرت من انعامكم على جيرانكم منا فقد عرفناه وذلك لامر كنتم تصلحون به دنيا كم و اصلاحكم كان ( اليهم ) و احسانكم اليهم كان ذلك زيادة في ملككم وعُزًّا لكم الا ترون انَّ ثلثيهم اوشطرهم دخلوا معكم في دينكم فهم يقاتلوننا معكم ؟ وأمَّا ما ذكوننا به من رعى الابل والغلم فما اقلُّ من رايت واحدًا منًّا يكوهة وما لمن يكوهة منًّا فضل على من يفعله وامَّا قولكم انًّا اهل الصخر والعجر والبوس والشقا فحالنا والله كما وصفته ما ننتفي من ذلك ولا نتبرأ هنه وكنّا على اسوأ واشدّ مهّا ذكرت وساقص عليك قصّتنا واعرض عليك امرنا و ادعوك الى حظَّك ان قبلت الله انَّا كنَّا معشو العرب امَّة من هذه ( الأمم) انزلذا الله فله الحمد صنزلاً من الارض ليست به انهار (جارية) ولايكون به من الزرع ألّا القليل وكلّ ارضنا الههامه والقفار فكنّا اهل حجرً و مدر و شاء وبعير وعيش شديد وبلاء دايم لازم نقطع ارحامنا ونقتل خشية الاملاق اولادنا و ياكل قويّنا ضعيفنا وكثيرنا قليلنا ولا تامن قبيلة منّا قبيلة الّا اربعة اشهر من السنة نعبد من دون الله اربابًا و اصنامًا ننحتها بايدينا من الصجارة التي نختارها على اعيننا وهي لا نضرولا تنفع ونصن عليها مكبون فبيننا نعن كذلك عَلَىٰ شَفًا حُفْرَةً مِنَ النَّارِ من مات منَّا مات مشركاً وصار

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

لاَ تَقَتُلُواْ اللَّهُ كُمْ خُشْيَةُ إِصْلاَقِ الآية . Qorân S. Bani Isráil. J. 15. r. 4. وَاللَّهُ اللَّهِ ا

<sup>( )</sup> Qorân S. A'l 'Imran. J. 4. r. 2.

الى الذار وهن بقيل منّا بقيل كافرًا مشركًا بُرِّبُه قاطعاً لرحمه أذ بعث الله فينَّا رسوالًا من صميمنا وشرفائنا وخيارنا وكرمائنا وافضلنا دعانا اله الله وحديد ان نعبده ولا نشرك به شيئًا وان نخلع الانداد التي يعبدها المشركون دونه وقال لنا لاتتَّحذوا من دون الله ربكم الها ولا وليًّا ولا نصيراً ولا تجعلوا معه صاحبةً ولا ولداً ولا تعبدوا من دونه نارًا والاحجراً والا شمساً والا قمراً واكتفوا به رُبًّا وِ الهاُّ مِن كُلُّ شي دونه وكونوا او ليأم والينه فادعوا و الينه فارغبوا و قال لذا قاتلوا من الشخد مع الله الهة اخريل وكلُّ من زعم أنَّ لله ولداً وانَّه ثاني اثنين اوثالث ثلاثة حتى يقولوا لا اله الا الله وحدة لاشريك له ويدخلوا في الاسلام فان فعلوا حرَّمت عليكم دماهم واموالهم واعراضهم الله بحقَّها وهم اخوانكم في الدين لهم ما لكم وعليهم ما عليكم فان هم ابوا ان يدخلوا في دينكم و اقاموا على دينهم فاعرضوا عليهم الجزية ان يودوها عن يَد وُهُم صَاغرُونَ فان هم فعلوا فاقبلوا منهم و كُفُّوا عنهم وان ابوا فقائلوهم فانَّه من قتل منكم كان شهيداً حيثاً عند الله مرزوقاً وادخله الله الجنّة و من قتل من عدوكم قتل كافرًا وصار الى النار مخلّدًا فيها ابدًا ثم قال خَلد وهذا والله الذي لا اله الله هو اصر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فعلمنا وامرنا به ان ندعوا الناس الية ونحن ندعوكم الى ما دعانا الية نبيّنا صلّى الله علية والى ما امرنا به ان ندعوا اليه الناس ( فندعوكم ) الى الاسالم والي ان تشهدوا ان لا اله الله الله وان محمداً عبده ورسولة و الى ان ( تقيموا ) الصلاة وتوتوا الزكاة وتقرّوا بما جاء من عده الله عزّوجل فان فعلتم (فائتم)

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

اخواننا في الاسلام لكم ما لنا وعليكم ما علينا وإن ابيتم فانا نعرض عليكم ان تعطوا الجزية عن يد وانتم صاغرون فان فعلتم قبلنا منكم وكففنا عنكم و ان ابيتم ان تفعلوا فقد و الله جاءكم قوم هم احرص على الموت منكم على الحياة فاخرجوا بنا على اسم الله حتى نحا كمكم الى الله فانما الارض لله يورثها من يشاء من عبادة والعاقبة للمققين ثمسكت خُلد فقال باهان امّا ان ندخل في دينكم فما ابعد من ترئ من الناس من ان يترك دينة ويدخل في دينكم والله ان نودي الجزية فتنفس صعدا وثقلت عليه وعظمت عندم فقال سيموت من تري جميعا قبل ان يودوا الجزية الى احد من الناس وهم ياخذون الجزية ولايعطونها واتما قولك فاخرجوا حتى يحكم الله بيننا فلعمري صاجاءك هاولا القوم وهذه الجموع الآليحاكموك الله واما قولك ان الأرض لله يوردها من يشا من عبادة فصدقت والله ماكانت هذه الأرض التي نقاتلكم عليها وتقاتلوننا فيها الله الآمة من الامم كانوا قبلنا فيها فقاتلناهم عليها فاخرجناهم منها وقد كانت (قبلًا) ذلك لقوم اخرين فاخرجهم منها هاولا الذين كنَّا قاتلناهم عنها فابرزوا على اسم الله فانا خارجون اليكم ،

قال الحرث بن عبد الله الازدي فلمّا فرغ باهان من كلامه وثب خُله فقام و قمت معه فمرّ بقبّته فتركها له ومضينا حتى خرجنا من عسكرهم قال وبعث معنا صاحب الروم رجالاً حتى اخرجونا من عسكرهم وحتى امنّا

عن المغيرة رض قال اخبرنا نبينا صلعم عن رسالة ربنا انه من قتل ( ٢ ) منا صار الى الجنة فلنحن احب فى الموت منكم فى الحيوة و اخرجه المجاري تعليقا الى قولة الى الجنة و اخرجة بطولة رزين (تيسير الوصول) ( ٣ ) Worm-eaten.

قال فرجعنا الى ابي عبيدة فقص عليهم خُلد الخبر و اخبرهم بان الققال سيقع بينهم وقال للناس استعدوا ايها الناس استعداد قوم يرون انهم عن ساعة مقاتلون .

## مشاورة باهان لا صحابه كيف يقاتل المسلمين و ما اختاروه لانفسهم و كتاب باهان الي قيصر بذلك

اخبرنا العسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال وحدثني ابوجهضم الازديعن رجل من الروم و قال كنث مع باهان في عسكرهم ذلك قال وكان قد اسلم وحسن اسلامه قال (كتب ) باهان الى قيصر كتاباً يغبرة فيه بحاله وحال اصحابه وحال المسلمين وكان قد جمع اصحابه يوم انصرف خَلد عنهم فقال اشيروا علي برايكم في امر هاولا القوم فاتي قد هيبتهم ولا اراهم يهابون و اطمعتم فليسوا يطمعون و ادرتهم على الرجوع و الخروج من بلدنا بكل وجه فليسوا براجعين و القوم ليسوا يريدون الا هلاككم و استيصالكم وسلب سلطانكم و اكل بالدكم وسبي اولادكم و نسائكم و اخذ اموالكم فان كنتم احراراً فقاتلوا عن سلطانكم و امنعوا حريمكم و نساءكم و اولادكم و بالادكم و بالدكم و المادكم و المادكم و المناكم و المنعوا حريمكم و نساءكم و اولادكم و بالدكم و الموالكم فان الموت دون بلادة و ملطانة و قالوا له اذا شدت فانهض بنا و

فقال لهم باهان فكيف ترون بقتالهم فانا اكثر من عشوق اضعافهم نعن نعن نعن الما الله ماية الف وهم نعو من ثلثين الفا اواقل اواكثر قليلاً فقال

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

بعضهم اخرج اليهم في كلّ يوم مأية الف يقاتلونهم وتستريح البقية و (تسرح) بعيالنا واثقالنا الى البحر فلا يكون معنا شي يُهمنا ولا يشغلنا ويقاتلهم في كلّ يوم منّا ماية الف فهم في كلّ يوم في قتل وجراحات وعناء ومشقّة و شدّة ونحن لا نقاتل الا كلّ اربعة ايّام يوماً فان هزموا (منّا في) كلّ يوم ماية الف بقي لهم اكثر من مايتي الف لم ينهزموا وقال اخرون لا ولكنّا نرئ الف بقي لهم أكثر من مايتي الف لم ينهزموا وقال اخرون لا ولكنّا نرئ اذا هم خرجوا الينا ان تبعث الى كلّ رجل منهم عشرة من اصحابك فلا والله لا تبعث عشرة على واحد الا غلبولا قال لهم باهان هذا ما لايكون وكيف اقدر على عدهم حتى ابعث الى كلّ رجل منهم عشرة من اصحابي وكيف اقدر على عدهم حتى ابعث الى كلّ رجل منهم عشرة من اصحابي وكيف اقدر على ان ينفود الرجل منهم عن صاحبة حتى ابعث الية عشرة من قبلي وهذا على ان ينفود الرجل منهم عن صاحبة حتى ابعث الية عشرة من قبلي وهذا على ان ينفود الرجل منهم عن صاحبة حتى ابعث الية عشرة من قبلي وهذا على ان ينفود الرجل منهم جميعاً على ان يخرجوا باجمعهم خرجة و احدة ما لايكون قال فاجمع رايهم جميعاً على ان يخرجوا الجمعهم خرجة و احدة

<sup>( , )</sup> It is curious to notice how most nations have endeavoured to exalt the magnitude of their victories, by over-estimating the numbers of the enemy they may have defeated. Saif. b. 'Omar, apud Tabari (p. 94) I observe, states the number of the Greeks at the battle of Yarmook to have been 240,000. Others have exceeded this number and brought it up to 600,000, and even 800,000. Al-Makin in his abridged History is more modest and adhering to his text has computed their numbers at 240,000 men. Yet the lowest number is no doubt highly exaggerated. Not worse however than the Persian hosts of Plato (500,000) and others, at the battle of Marathon, nor yet anything like as bad as the Herodotonian millions of Xerxes' army. It is easy to be mistaken in these matters. Sir Eyre Coote "states the forces of Hyder Ally in the Battle of Porto Novo, 1st July, 1781, to have been from 140 to 150,000 horse and irregular Infantry, besides 25 Battalions of regulars; when it is certain the whole did not exceed 80,000." (Wilk's Hist. &c.)

<sup>(</sup> P ) Worm-eaten.

فيناجزوهم فيها ثم لا يرجعون عنهم حتى يحكم الله بينهم قال فاجتبع راي الروم كلّهم على هذا • قال وكتب باهان الى قيصر •

" إما بعد فانا نسئل الله لك ايها الملك ولجندى و إهل مملكتك النصر (ولدينك) و إهل سلطانك العز فانك قد بعثتني فيها لا يحصيه من العدد الا الله فقدمت على قوم فارسلت اليهم وهيبتهم فلم يهابوا واطمعتهم فلم يطمعوا و خوفاتهم ) فلم يخافوا وسالتهم الصلح فلم يقبلوا وجعلت لهم الجعل على ان ينصرفوا فلم يفعلوا وقد ذعر منهم جندك ذعوا شديداً وقد خشيت ان يكون الفشل قد عمهم و الرعب قد دخل في قلوبهم الا ان منهم رجالاً قد عرفتهم ليسوا بقوار عن عدوهم ولا شكاك في دينهم و لوقد لقوهم لم يفروا حتى يظهروا او يقتلوا وقد جمعت إهل الراي من اصحابي و إهل النصيحة لملكنا و ديننا فاجتمع رايهم على النهوض اليهم جميعاً في يوم و احد ثم لا نزايلهم حتى الله بيننا وبينهم " ه

#### قصّة رؤيا باهان

قال وكان باهان رائ رؤيا وكتب بها الى ملك الروم في كتابة هذا وقد اتاني ات في منامي فقال لي ولا تقاتلُ هاولا القوم فانهم اذا يهلكونك ويهزمونك، فلم انتبهتُ من منامي عبرت انه من الشيطان اراد ان يحزنني فخساته فان يكن الشيطان فقد خساته و (آلا يكن ) الشيطان فقد بين لي الامرفابعث انت ايها الملك بثقلك وخدمك ومالك فالحقهم (باقصاً بلادك) و وانتظر وقعتنا هذه فان اظهرنا الله عليهم حمدت الله ( الذّي ) اعزّدينك

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

ومنع سلطانك وان هم ظهروا علينا فارض بقضاء الله واعلم ان الدنيا زايلة عنك كما زالت عبن كان قبلنا ولا تاسف منها على ما فاتك ولا تغتبط منها بشي مما في يديك والحق بمعاقلك وبدار مملكتك واحسن الى رعيتك والى الناس يحسن الله اليك وارحم الضعفاء والمساكين تُرحم وتواضع لله يرفعك فان الله لا يحبُّ المتكبرين والسلام » .

قال ثم الله باهان خرج الى المسلمين في يوم ذي ضباب ورذاذ فصف لهم عشرين صفًّا لا يرى طرفاهم ثم جعل على ميمنته و ميسرته فجعل ابن قناطر على ميمنته وجعل معه جرجير في اهل ارمينيه وجعل الدرنجار في ميسرته وكان من خيارهم ونساكهم فاقبلوا نحو المسلين فلما نظر اليهم المسلمون وقد اقبلوا كانهم الجواد قد ملوًا الارض كانهم اعراض الجبال نهضوا الى راياتهم \*

وجاء خُلد بن الوليد ويزيد بن ابي سفيل وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة الى ابي عبيدة وهم الاصراء الذين كان ابوبكر الصديق رضي الله عنه امرهم وبعثهم الى الشام فاتوا ابا عبيدة ومعه معاذ لا يفارقه فقالوا له ان هاولا قد زحفوا الينا في مثل هذا اليوم المطير وانا لا نوى ان نخرج اليهم فيه الا ان ياتونا حتى يُلِطّوا بعسكونا اويضطرونا الى ذلك قال فانكم قد اصبتم .

قال وخوج ابو عبيدة ومعه معان بن جبل فصفوً الناس وعبوهم ووقفوهم على مراكزهم و اقبلت الروم في المطو ووقفوا ساعة و تصبروا عليه فلمًا داوا انّ ذلك لا يقلع ولا ينقطع انصوفوا الى عسكوهم ...

قال ودعًا الدرنجار وكان فيهم ناسكا رجلاً من العرب ممنى كان على دين النصوائية فقال له ادخل في عسكر هاولا القوم فانظر ما هديهم وما حالهم وما اعمالهم وما يصنعون وكيف سيرتهم ثم القني بها فخرج ذلك الرجل حتى دخل عسكر المسلمين فلم يستنكروه النه كان رجالاً من العرب لسانة ( و وجهة ) فمكت في عسكرهم ليلة حتى اصبح فوجد المسلمين يصلّون الليل كلَّه كانَّهم في النهار ثم اصبح فاقام عامَّة يومه ثم خرج اليه فقال له جئتك من عدد قوم يقومون الليل كله (يصلون ويصومون) النهار ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر رهبان بالليل اسدُّ بالنهار لو يسرق صلكهم فيها لقطعوة ولوزنا رجموة لايثارهم الحق واتباعهم اياه على الهوى فقال لئن كان هاولا القوم كما تزعم وكما ذكوت لبطن الارض خير لمن يريد قتالهم ولقاهم من ظهورها فلمَّ كان من الغد خرجوا ايضاً في يوم ذي ضباب واتبي المسلمين رجال من العرب كانوا نصارى فاسلموا فقال لهم ابوعبيدة وخَلد بن الوليد ادخلوا في عسكر الروم فاكتموهم اسلامكم والقونا باخباركم فان في هذا لكم اجراً والله حاسبه لكم جهاداً فانكم تدفعون بذلك عن حرمة الأسلام و تدلون علم عورة اهل الشرك فانطلقوا فدخلوا عسكر الروم ثم جاؤا بعد ما مضي من الليل نصفه قاتوا ابا عبيدة بن الجواح فقالوا له ان القوم قد اوقدوا

<sup>(</sup>r) Ibn Ishaq (apud Tabari) relates this story very similarly, except that he says this affair took place before the battle of Ajnadain and that the name of the man sent instead of being al-Darnajar was al-Qanqalar.

<sup>( &</sup>quot; ) Worm-eaten.

<sup>( )</sup> See Note page 104.

النيران وهم ( يتعبرن ) لكم ويتهيون للقائكم وهم مصبحوكم بالغداة ( فما كنتم ) صانعين فاصنعوا الآن فخرج ابوعبيدة ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد ويزيد ابن ابي سفيل وعمرو بن ( العاص فعبرا ) الناس وصفوفهم فلم يزالوا في ذلك حتى اصبحوا •

رؤيا ابي عبيدة بن الجراح

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل قال وحدثني الصَّقَعَب بن زهير عن المهاجر بن صيفى العُّذري عن راشد بن عبد الرحمٰن الازدي قال صلّى بنا ابو عبيدة بن الجرّاح يومئيد صالة الغداة في عسكرة في الغداة التي لقينا فيها الروم باليرموك فقرأ في آول ركعة بالفَجَر وَليال في الغداة التي لقينا فيها الروم باليرموك فقرأ في آول ركعة بالفَجَر وَليال مُشو فلمّا مرّ بقول الله عزوجل الله تركيف فعل رَبّك بعاد ارم ذات العماد التي لم يُخلُق مثلها في البلاد الى قوله ان رَبّك لبالهرماد فقلت في نفسي ظهرنا والله على القوم للذي اجرى الله على لسانة وسررت بذلك سرورا شديدا فقلت عدونا والله هذا نظير هذه الامّة في الكفر والكثرة والمعامي قال ثم قرأ في الركعة الثانية و الشّهس وَضُعَاها (فلمّا مَرّ) بقول الله عزوجلً تكذبَتُ ثمود وطعوراً ها إذ آنبَعَت اشتقاها الى خاتمة السورة قال قلت في نفسي

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

<sup>(</sup> r ) See note page 43. It will be observed that my surmises therein contained are correct; but although I looked over all the *isndds* of this book previously, it is evident I did not do so with sufficient care.

<sup>(</sup> و ) On the margin here is written the word العدوي but as it might be either I have left the text as it was in the MS.

<sup>(</sup> e ) Qorân S. Fajr. J. 30. r. 14.

<sup>(</sup> y ) Qorân S. Shams. J. 30. r. 16.

وهذه اخرى ( ان صدق ليصدن ) الله عليهم سوط عذاب وليدمدمن عليهم كما دمدم على هذه القرون من قبله .

قال فلمّا قضى ابو عبيدة صلاته اقبل على الناس بوجهة فقال ايّها الناس ابشروا فانّي رايتُ في ليلتي هذه فيما يرى النايم كانّ رجالًا اتوني فحفوّا بي وعليّ ثياب بياض ثم دعوا لي رجالاً منكم اعرفهم ثم قالوا لنا اقدموا على عدوكم ولا تهابوهم فانّكم الاعلون وكانّا مضينا الى عسكر عدونّا فلمّا راونا قاصدين اليهم انفرجوا لنا انفراج الراس وجئنا حتى دخلنا عسكرهم و ولوا مدبرين فقال له الناس اصلحك الله نامت عينك هذه بشرى من الله بشرك

فقال ابو مرثدً الخولاني وانا اصلحك الله قد رايت رؤيا انها لبشري من الله واني رايت في هذه الليلة فيما يرى النايم كانا خرجنا الى عدونا فلها تو اقفنا صب الله عليم من السما طيراً بيضاً عظاماً لها مخاليب كمخاليب (الاسد) وهي تنقض من السما انقضافي العقبان فاذا حادت بالرجل من المشركين ضربته ضربة تخر منها منقطعاً وكان الناس يقولون ابشروا معاشر المسلمين فقد ايدكم الله عليهم بالملائكة • قال فتباشر المسلمون بهذه الرؤيا وسروا بها فقال ابوعبيدة وهذه والله بشرئ من الله فحددوا بهذه

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

join the passage. ابو مرثد الخولاني له ادراك ذكر ابواسماعيل الازدي له ادراك ذكر ابواسماعيل الازدي عبد الرحمين عنه عن الصعقب بن زهير عن المهاجر بن صيفي عن راشد بن عبد الرحمين عنه النه رائ روبا فيها بشرئ للمسلمين وهم باليرموك (اصابه)

الرؤيا الناس فان مثلها من الرؤيا ما يشجع المسلم ويُحسّن ظنّة ويُنشِّطه للقاء عدود • قال وانتشرت هذه الرؤيا و رؤيا ابي عبيدة في المسلمين و فرحوا و استبشروا بها •

#### رو يا رجل من الروم

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل قال وحدثني ابوجهضم الازدي من رجل من الروم وحدثني في خلافة عبد الملك بن مروان - ان رجلاً من عظماء الروم اتى باهان في صبيحة الليلة التي خرج الى المسلمين باليرصوك فقال انتي رايتُ رؤيا إنا اريد ان احدَّثك بها قال هاتها قال رائتُ كان رجالاً نزاوا الينا من السماء طوالاً احدهم ابعد من مدّ بصرة فرعوا سيوفنا من اغمادها واستنة رصاحنا من ( اطرافها ) ثم لم يدعوا منا والله الا كتَّفوة ثم قالوا لنا اهربوا فاكثركم هالك فاخذنا نهرب فها منّا من يسقط على وجهه ومنّا من يتبلّد لا يستطيع ان يبرح من مكانه ومنّا من يحلّ كتافه ثم يسعي حقى لانواة قال له باهان امّا من رايت نسقط على وجهه و من رايته يتبلّد ولا يطيق ان يسعي ولايتنهى من مكانه فهاولا الذين يهلكون واما الذين وايت يحكون كتافهم ويسعون فلا تراهم فاوليك الذين ينجون ، ثم قال له باهان امًّا رايت فوالله لا تسلم منّي إبداً فوجهك ( الوجه ) الذي بشّر بالشرّ و قُنط من الخير أكستُ انت الذي كنت اشدّ الناس عليّ في امر الرجل الذي قتل من اهل الذمة رجلاً ؟ فاردت ان اقتله به فكنت انت اهد الناس علي "

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

في امرة حتى عطلت حدًا من حدود الله وتركته وكان من الحق علي ان افرق اقيمة فحلت بيني وبينة في جماعة من السفهاء وتركته كراهية ان افرق جماعتكم او ان افرق بينكم او ان يضرب بعضكم بعضاً فاما الآن فقد حدّثت نفسي بالموت وانبا القي القوم عن ساعة فان شئتم الآن فتفرّقوا وان شئتم (فاجتمعوا) فانا اتوب الى الله تعالى من ترك ذلك الحدّ يومئذ فأنه لم يكن يسعني ولا ينبغي لي الا قتله ولو قتلتموني (معه) ثم امربه فضربت عنقه وطلب الرومي الذي كان قتل الذميّ فهرب منه فلم يقدر عليه ه

قصُّه الروميّ الذي اصاب ما اصاب ومنع باهان منه

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسباعيل قال وحدثني ابو جهضم قال ( فسالت ) الرومي ما كان من قصة ذلك الرومي قال ان بطريقاً من بطارقة الروم نزل بيت رجل من اهل الذمّة وكان عظيماً من عظمائهم واشدائهم فوقع على امراة الذميّ ونكحها فجاء ( زوجها ) ليمنعه فقتله فخرج اخوة فاستعدى عليه اميرهم الاعظم باهان واخبرة خبرة فدعاة باهان فقال احق ما يزعم هذة ؟ قال نعم قال وما حملك علي ما صنعت ؟ قال أنّما هي امتي وانّها زوجها (عبدي أتمنعني) اقضي لذّتي من امتي اوتريد ان تقتلني بعبدي ؟ قال باهان في الحقّ ان اقتلك به وان امنع نساءهم من اشباهك ( فقام رجال كثير ) من سفهاء الروم وشرارهم فقالوا اتقتل رجلاً من عظمائنا واشرافنا بعبد من عبيدنا ؟ فهنعوة من ذلك وكان ذلك الرجل من عقما الذي قتله باهان من اشدّهم يومئذ على باهان فقال لهم باهان امّا ائتم

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

( فقد ) اليتم امراً عظيماً وعصيتم ربّكم وافضيتموه عليكم وإذا غضب على الوم فهو ينتقم منهم ثم كفّ عنهم فقال اخوالمقتول لباهان انا اذلم تعدني عليهم فاتي استعدى عليهم ملك السماء .

وقعة اليرموك وهي الوقعة التي اهلك الله المشركين وشردهم فيها و فتم على المسلمين واعزهم و اذلّ عدرهم

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال حدثني الصُقعب بن زهير عن المهاجر بن صيفي عن راشد بن عبد الرّحمن الازدي وقال خرج الينا باهان يوم اليرموك في يوم ذي ضباب فخرج إلينا في عشرين مفا وهم في نحو من اربع ماية الف فجعل ابن قناطر في ميمنته وجعل معه مقا وهم في نحو من اربع ماية الف فجعل ابن قناطر في ميمنته وجعل معه جرجير صاحب ارمينية وجعل (الدرنجارفي) ميسرته وكان من نساكهم ثم زهف الى المسلمين مثل الليل والسيل واصبح المسلمون طيبة انفسهم بقتال المشركين وقد شرح (الله صدورهم) وشجع قلوبهم على لقاء عدومه فهم اشد شيء بصيرة واحسنه نية على باهان واعظمه حسبة واحرصه على لقائهم فاخرجهم ابو عبيدة وجعل على ميمنته معاذ بن جبل وعلى ميسرته قباث بن اشهم وجعل على الرجالة هاشم بن عُتبة بن ابي وقاص وجعل على الخيال بن اشهم وجعل على الرجالة هاشم بن عُتبة بن ابي وقاص وجعل على الخيال خالد بن الواد وكان الامراء يزيد بن ابي سفين على ربع و شرحبهل

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

<sup>(</sup> r ) For Saif b. 'Omar al-Tamímí's disposition of the Moslim forces and his account of this battle, see Tabari, Vol. II. p. 98 and subsequent pages.

بن حسنة على راياتهم وفيها إشراف العامى على ربع وابو عبيدة على ربع وخرج الغاس على راياتهم وفيها إشراف العرب وفرسانهم من رجالهم وقبايلهم وفيها الازد وهم ثلث الناس وفيها حمير وهم عظم المناس وفيها هُبُدان وجُولان وهُرَام وعُسّان وعاملة وكندة وحضرمون ومعهم جماعة من كنانة ولكن عظم الناس اهل اليمن ولم يحضرها يوملذ اسد ولا تميم ولا تبيم ولا ربيعة ولم تكن دارهم هؤالك و انبا كانت دارهم عراقية فقاتلوا فارس بالعراق و فلبا برزالمسلمون اليهم سار ابو عبيدة في المسلمين ثم قال يا عباد الله انصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم فان وعد الله حق يا معشر المسلمين اصبروا فان الصبر منجاة من الكفر وموضاة للوب ومدهضة للعار اي مفشلة ) فلا تبرحوا مصافكم ولا تخطوا اليهم خطوة و لاتبدوهم بقتال و اشرعوا الرماح واستقروا بالدرق و الزموا الصبت الا من ذكر الله حقى امركم

قال وخرج معاذ بن جبل يقص على الناس ويقول يا قراء القران ومستحفظى الكتاب وانصار الهدى واولياء الحق ان رحمة الله والله لا تنال و جنّته لا تدخل بالاماني ( ولأيوتي ) الله المغفرة والرحمة الواسعة الا الصادقين المصدّقين بها وعدهم الله عزّ وجلّ الم تسمعوا لقول الله و عَدَ الله الذينَ امْنُوا منكم

<sup>(</sup> r ) I would call attention to the above passage. As specifying the campaigns in which the Companions of these several tribes were engaged it is of considerable importance.

<sup>( &</sup>quot; ) Thus in the MS.

<sup>(</sup> p ) Worm-eaten.

o ) Qorán S. al-Noor. J. 17. r. 13.

و عملوا الصّالِحَات لَيَسَتُخَلِفَنَهُمْ في الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخَلْفَ النَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ الله راس الاية انتم ان شَاء الله منصورون فاطيعوا الله ورسوله ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا انّ الله مع الصّابرين واستحيوا من ربكم ان يراكم فراراً من عدوكم وانتم في قبضته ورحمته وليس لاحد منكم ملجاء ولا ملتجا من دونه ولا متعرز بغير الله فجعل (يمشي) في الصفوف ويحرضهم ويقصّ عليهم ثم انصرف الى موقفه •

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل قال وحدثني محمد بن يوسف عن ثابت عن سهل بن سعد الانصاري وقص عليهم ويحرضهم ويقول ايها الناس يومئذ على الناس فجعل يعظهم ويقص عليهم ويحرضهم ويقول ايها الناس عضوا ابصاركم واجثوا على الركب واشرعوا الرماح والزموا مراكزكم ومصافكم فاذا حبل عليكم عدوكم فامهلوهم حتى اذا ركبوا الحراف الاستة فثبوا في وجوههم وثوب الاسد) فوالذي يرضي الصدق ويثيب عليه ويمقت الكذب ويعاقب عليه ويجزي بالاحسان لقد بلغني ان المسلمين سيفتحونها كَعراً كفراً وقصراً قصراً فلا يهولنكم جموعهم ولا عددهم فانكم لوقد صدقتموهم الشدة لقد انذعروا الذعار اولاد الحجل و

اخبرنا العسين بن زياد عن ابي اسهاعيل قال وحدثني محمد بن يوسف

<sup>(</sup> r ) Qorân S. al-Baqarah. J. 2. r. 3.

<sup>( &</sup>quot; ) Worm-eaten.

<sup>( )</sup> The words between brackets appear to me redundant.

<sup>(</sup> ه ) التخرجنكم الروم منها كفرا كفرا A Hadith of Abi Horairah (Apud the Nihayah of Ibn al-Athir.)

عن ثابت عن سهل بن سعد الانصاري ـ ان ابا سفيل بن حرب استاذن عمربن الخطَّاب رضي الله عنه في جهاد الروم بالشام فقال له انّي احبّ ان تاذن لي فاخرج الهالشام متطوعاً بمالي وانصرالهسلمين واقاتل المشركين واحضر جماعة من هذاك من المسلمين فالأألوهم نصيحةً ولا خيراً فقال له عمر قد اذنت لك يابا سفين تقبّل الله جهادك وبارك لك في رايك واعظم اجرك فيما نويت من ذلك فتجهز ابوسفين في احسن الجهاز واحسن الهيئة ثم خرج وصحبه اناس من المسلمين كثير كانوا خرجوا متطوّعين فاحسن ابو سفين صحبتهم حتى قدموا على جماعة المسلمين فلما كان يوم خرج المسلمون الى عدوهم باليرصوك كان ابو سفين يومئذ يسير في الناس ويقف على اهل كلّ راية وعلى كلّ جماعة فيحرّض الناس ويحضّهم و ( يعطّهم ) ويقول الله يا معشو المسلمين اصبحتم في دار العجم منقطعين عن الابل نائين عن اميوالمومنين وامداد المسلمين وقد والله اصبحتم بازاء عدو كثير عددهم شديد عليكم حنقهم وقد وترتموهم في انفسهم ونسائهم واولادهم واموالهم وبلادهم فلأوالله لاينجيكم منهم اليوم وتبلغون رضوان الله آلا بصدق اللقاء والصبر في مواطن المكروهة فامتنعوا بسيوفكم وتقربوا بها الى خالقكم ولتكن هي الحصون الذي تلجون اليها وبها تمنعون قال وقاتل ابو منين يومئذ ( تُتالاً ) شديداً و ابلي بلاءً حسنًا قال وزحف الروم الي المسلمين وهم يزفُّون ﴿ زُنًّا و ﴾ معهم الصلبان واقبلوا بالاساقفة والقسّيسين والوهبان والبطارقة والفرسان ولهم دوتى كدوتى الرعد وقد تبايع عظمهم على الموت

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

و دخل صنهم ثلثون الفا كل عشرة في سلسلة لئلا يفروا ، فلما نظر اليهم خَلف بِنَ الوليدِ مقبلين اقبل الى نساء المسلمين وهن على تَكُ مُرتفع في العسكر فقال يا نساء المسلمين انما رجل ( أدركته ) منهزماً فاقتلله فاخذن العناهر ثم لقبلن نصو المسلمين فقلن لستم ببعولتنا إن لم تمنعونا اليوم واقبل خُلد الى ابي عبيدة فقال له ان هاؤلا قد اقبلوا بعدد وجد وحد وان لهم لشدة لايردها شئ وليست خيل المسلمين بكثيرة ولا والله لاقامت خيلي لشدة حملتهم وخيلهم ورجالهم ابدأ وخيل خالد يومئذ امام صفوف المسلمين والمسلمون ثلثة صفوف قال خَلد فقد رايت ان افرّق خيلى فاكون انا في احدى الخيلين ويكون قيم بن هبيرة في الخيل الاخرى ثم نقف خيلنا من وراء المدمنة والمدسرة فاذا حملوا على الناس فان ثبت المسلمون فا لله ثبتهم وثبت اقدامهم وان كانت الاخرى حملنا عليهم خيولنا وهي حامة على ميمنتهم وميسرتهم ؤقد انتهت شدة خيلهم وقوتها وتفرقت جماءتهم ونقضوا صفوفهم ( وصارًوا ) نشراً ثم نحمل عليهم وهم على تلك الحال فارجوا عذدها إن يظفونا الله بهم ويجعل دايرة السوء عليهم وقال لابي عبيدة قه رايت لك ان توقف سعيد بن زيد موقفك هذا وتقف انت من ورائه في جماعة حسنة فتكونوا رداء للمسلمين فقبل منه ابوعبيدة مشورته وقال افعل ما اراک الله و انا فاعل ما ذكرت فامو ابو عبيدة سعيد بن زيد فوقف في مكانه وبركب ابو عبيدة فسارفى الناس تحرّضهم ويوصيهم بققوى الله والصبو ثم انصرف فوقف من وراء الناس ردأ لهم واقبلت الروم كقطع الليل حتى اذا

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

حاذوا المدمنة نادي معاذ بن جبل الناس فقال يا عباد الله المسلمين إن هاولاء قدتيسروا للشدة عليكم ولا والله لايودهم الآصدق اللقاء والصدرفي الباساء دُم نزل عن فرسه وقال من اراه ان ياحد فرسي ويقاتل عليه ( فلياً خدّه ) فوئت اليه ابنه عبدالرحلي بن معاذ وهوغالم حين ( احتلَم ) فقال يا ابة انّي لارجوا ان اكون انا فارساً اعظم غناء عن المسلمين منّى راجلاً و انت يا ابة راجل اعظم غناء مذك فارساً وعُظم المسلمين رجّالة واذا راؤك صابراً محافظاً صبروا ان شاء الله و حافظوا فقال له معاذ بن جبل وقَّفني الله و ايَّاك يا بغيَّ لما يحبُّ ويرضاع فقاتل معاذ وابنه قتالاً ما قاتل مثله كثير من العسلمين ثم الله الروم تحاضوا وتداعوا وقصت عليهم الاساقفة والرهبان وقد دنوا ص المسلمين فاذا سمع معاذ ذلك منهم قال اللهم زلزل اقدامهم وارعب قلوبهم وانزل علينا السكنية والزمنا كلمة التقوي وحبب الينا اللقاه وزمتنا بالقضاك قال و خرج باهان صاحب الروم فجال في اصحابه و تيسّر و امرهم بالصبر والقتال دون ذراريهم و اموالهم وسلطانهم وبالدهم ثم بعث الي صاحب الميسرة ان احملُ عليهم وكان عليها الدُرْنَجار وكان متنسكاً فقالت البطارقة والرووس الذين معه قد اصركم اميركم ان تحملوا عليهم قال وتهييات البطارقة ثم شدّوا على الميمنة وفيها الازد و مذهب و (حضرموت ) وحمير وخولان فتبتوا حين صُدموا واقتتلوا قتالاً شديدًا ثم الله ركبهم من الروم امثال الجبال فازالوا المسلمين عن الميمنة الي ناحية من القلب فانكشفث طايفة من المسلمين الى العسكر وثبت عظم الناس فلم يزولوا و قاتلوا تعت راياتهم

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

ولم ينكشفوا ولم ينكشف يومئذ زبيد وهي في الميمنة وفيهم السحجاج بن عبد يغوث ابو عمرو بن السحجاج فنادي يا خيفان يا خيفان فاجتمعوا اليه ثم شدوّا على الروم وهم في نحو من خمس ماية رجل شدق شديدة فلم يتنهنهوا حتى خالطوا الروم ثم قاتلوا قتالاً شديداً وشغلوهم عن اتبّاع من انكشف من المسلمين وشدّت عليهم حمير و حضرموت و خولان بعد ما كانوا زالوا ثم رجعوا الى مواقفهم حتى وقفوا في الصفّ حيث كانوا واستقبل النساء منهزهة المسلمين ومعهن العناهر (وقال العناهرعمد البيوت) فاخذن يضربن بهاوجوههم اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل قال وحدثني محمد بن اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل قال وحدثني محمد بن يوسف عن ثابت عن سهل بن سعد وقال (الخذت) خولة ابنة ثَعَلبة بن مالك بن الدُّخشُم عموداً من تلك العمد ثم اقبلت نحو المنهزمة وهي ترتجز وتقول و

يا هارباً عن نسوة تقيّات • رُميت بالسهم وبالمنيّات و مُعيث بالسهم وبالمنيّات و عير حظيّات ولا رضيّات قال و ثبتت الازد و قاتلت قتالاً شديدًا لم تقاتل مثله احد من تلك القبايل وتُعل منهم مقتلة لم يُقتل مثلها قبيلة من القبايل واقبل يومئذ

<sup>( )</sup> MS. ( r ) Worm-eaten.

<sup>(</sup> م ) There appears to have been some confusion of persons of this name, and biographers have discussed the point at some length. Ibn al-Kalbí, however, who is considered, I believe, to have been the best Arabian genealogist, agrees with our author:خولة بنت ثعلبة هكذا يقول--: الاكثر ونسبها ابن الكلبي في تفسيرة فقال بنت ثعلبة بن مالك بن الدجشم ( اصابة )

عمرو بن الطفيل ببن ذي النور وهويقول يا معشر الازد لا يوتين المسلمون من قبلكم واخذ يضرب بسيفه متقدّماً عليهم وهو يقول .

قد علمت دوس ويشكر تعلم ، انّي اذا الأبيض يوماً مظلم و عرّد الذكس و فرّ الأيهم ، انّي عفر في الوقاع ضينغم و قاتل قتالاً شديداً وقتل من اشدّائهم تسعة أثم قُتل رحمه اللّه ،

وقال جُنْدَب بن عمروبن حُمَّةً [حُمَّمَةً] (ورَفع راينه) يا معشرالازدانة لا يبقى منكم ولا ينجوا من الاثم و العار الله من قاتل الله و ان المقتول شهيد والخائب من هرب اليوم ثم اخذ يقول •

ياً معشر الازد احتذاذ الافيالُ . هَيهات هَيهات وقوف للحالُ لا يمنع الراية الله الابطالُ .

و قاتل قتالاً شديداً حتى تُثل يرحمه الله ونادى ابو هريوة يا مبرور يا مبرور فالحافت به الازد .

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل صحمه بن عبد الله قال وحدثني مُخْذَف بن عبد الله بن يزيد بن المغقل عن عبد الاعلى بن سراقة و قال انتهيت الى ابي هريرة يومئذ و هو يقول ( تزينوا ) للحور العين و ارغبوا في جوار ربكم في جنّات النعيم فما انتم الى ربكم في موطن من

<sup>(</sup> r ) Sic. Al-Tofail was himself styled Dzoo al-Noor. The origin of the sobriget is too well known to need repetition.

<sup>( )</sup> This, I should say, is evidently a clerical error. The vowel points are given, as above, in the MS.

<sup>(</sup> p ) Worm-eaten.

مواطن الخير احب اليه منكم في هذا الموطن الا وأن للمابرين فضلهم عال واطافت به الازد ثم اضطربوا هم والروم فو الذي لا اله الا هولوانيا الروم وانها لقدور الرحا فيا برحوا الروم وانها لقدور الرحا فيا برحوا ولا زالوا و ركبهم من الروم امثال الجبال فما رايت موطفاً قط اكثر قحفاً ساقطاً اومعصها نادراً او كفاً طابحة من ذلك الموطن وقد والله اوحلناهم شراً واوحلونا فنحن في ذلك وكان جُل القتال في الميمنة وان القلب ليلقون مثل ما نلقي ولكن حُمة القوم وحدهم وحدقهم علينا وكنا في اخر الميمنة فقد لقينا من قتالهم ما لم يلق مثله احد فوالله انا لكذلك نقاتلهم و قد دخل عسكرنا منهم نحو من عشرين الفاً من ورائنا فعصمنا الله من ان نزول ه

قال وحمل عليهم خالد بن الوليد رحمة الله فقصف بعضهم على بعض و شدخ منهم في العسكر نحواً من عشرة الاف رجل و دخل سايرهم بيوت المسلمين في العسكر مجرّحين وغير مجرّحين •

ثم خرج خالد بن الوليد في (خيل يكرد) ويقتل كلّ من كان قريبًا من الروم ومن عسكرنا حتى اذا حاذا بنا الّف خُلد خيله بعضها الى بعض ثمقال ياهل الاسالام لم يبق عند القوم من الحدّ والقتال والقوّق الاّ ما قد رايتم فالشدّة الشدّة فوالذي نفسي بيده ليعطينكم الله الظفر عليهم الساعة فجعل لايسمع هذا القول من خُلد احدُّ من المسلمين الا شجّعة عليهم .

قال ثم ان خُلداً اعترض الروم والى جنبه منهم لاكثر من ماية الف فعيل عليهم وما هوالا في نحومن الف فارس قال فوالله ما بلغتهم الحملة

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

حتى فض الله جمعهم ذلك قال وشددنا على من يلينا منهم من رجّالتهم فانكشفوا والبّعناهم نقتلهم كيف شئنا ما يمتنعون من قبل ميمنتنا بميسرتهم وفائكشفوا والبّعناهم نقتلهم كيف شئنا ما يمتنعون من قبل ميمنتنا بميسرتهم قال ثم ان خَلدًا انتهى الى الدّرُنّجار وقد قال لاصحابة لفّوني بالثياب فليت انّي لم اقاتل هاولاء القوم اليوم فلفّوع بالثياب وقال لوددت ان اللّه عافاني من حرب هاولاء القوم و لم ارهم ولم يروني ولم انصرعليهم و لم ينصروا عليّ وهذا يوم سوء فما شعر حتى غشية المسلمون فقتلولا وقال ابن قُناطر وهو في صيمنة الروم لجُرجير صاحب ارمينية احمل عليهم فقال له انت قامرني ان احمل عليهم و انا أمير صقلك فقال له ابن قُناطر انت امير و انا أمير مثلك فقال له ابن قُناطر انت امير و انا أمير فرقك وقد آمرت بطاعتي فاختلفا و

قال ثم ان ابن تُفاطِر حمل على المسلمين حملة شديدة على الميسرة وفيها كنانة وقيس ولخُم وجُذام وخُدُّعُم وغسان وقضاعة وعاملة وهم فيما بين ميسرة المسلمين الى القلب فانكشف المسلمون و زالت الميسرة عن مصافّها و ثبت اهل المرايات واهل الحفاظ فقاتلوا قتالاً شديداً وركبت الروم اكتاف من ( انهزم ) من المسلمين حتى دخلوا معهم العسكر فاستقبلهم نساء المسلمين بالعناهر يضربن بها وجوههم ه

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل صحمد بن عبد الله قال وحدثنى ابى عن (مُكَيلية) بن حنظلة ابن جُويّة عن ابيه حنظلة بن جَويّة

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

<sup>(</sup> r ) Although the MS. here is rather bad, sufficient remains to render me satisfied with the name given in the text. The individual is unknown to me, nor can I find, in any authority, a name in any way similar.

قال والله انتي لفي الميسرة اذ مرّ بنا رجال من الروم على خيل من خيل العرب اليشبهون الروم وهم اشبه شي بنا فها انسي قول قايل منهم يا معشر العرب الحقوا بوادي القرئ ويثرب وهويقول .

في كلّ حين فلّة تغير « نحن لنا البلقا والسديو هيهات يابي ذلك الامير و والملك الهتوج المحبور المحبور قال واحمل علية وحمل علي واضطربنا بسيفينا فلم يعننا شقًا قال ثم اني اعتنقته فخررنا جميعاً فاعتركنا ساعة ثم انّا تحاجزنا ساعة قال فنظرت الى عنقه وقد بدا منها مثل شراك النعل فمشيت اليه واعتهدت ذلك الموضع بسيفي فوالله ما اخطانه فقطعته وصرع فضربته حتى قتلته واقبلت الى فرسي وقد كان عار و اذا قومي قد حبسوم علي فاقبلت حتى ركبته وقال و قاتل قباً بن اشيم يومئذ قتالاً شديداً واخذ يقول و ان فضرني يفقدوا خير فارس و اذا الغموات والرئيس المحاميا و ذا فخر لا يملاء الهول نحو ه ضروباً بنصل السيف اروع ما ضيا

قطع سيفاً اوكسر رصحاً من يعين بسيف او برمح في سبيل الله رجلاً قد

قال وكسو في ذلك اليوم ثلثة ارماح وقطع سيفين واخذ يقول كلّما

<sup>( )</sup> On the margin here the following words are written in the hand writing of the transcriber. ليس في الاصل فئة I notice it simply to show with what care the MS. upon which this text is founded, has been copied.

<sup>(</sup> r ) This story is related (apud Icábah) by Abí Hodzaifah, in almost the same words, of a person called Qiyáthah b. Osámah. There has evidently been some confusion of names. See my note p. 5, l. 15, of the Fotook ascribed to al-Wáqidí.

حبس نفسه مع اولياء الله وقد عاهد الله لا يفر ولا يبرح يقاتل المشركين حتى يظهر الله المسلمين اويموت وكان من احسن الناس بلاء يومئذ .

ونزل ابو الاعور السلمي فقال يا معشر قيس خذوا بحظّكم من الصبو والاجرفان الصدر في الدنيا عزّو مكرمة وفي الاخرة رحمة وفضيلة فاصدروا وصابروا ...

حدثنا الحسين بن زياد عن ابي اسهاعيل محمد بن عبد الله قال وحدثني الحكم بن جوّاس بن الحكم بن المغقّل عن عمرو بن محصن عن حبيب بن مسلمة وقال اضطُررنا يوم اليرموك الى سعيد بن زيد فلله درّ سعيد ما سعيد يومئذ الآمثل الاسد جثا والله على ركبتيه حتى اذا دنوا منه وثب في وجوههم مثل الليث فطعن برايته آول رجل من القوم فقتله واخذ و الله يقاتل راجلاً قتال الرجل الشجاع البئس فارساً و

قال و كان يزيد بن ابي سفيل من اعظم الناس غناء و احسنه بلاءً هو وابولا جميعاً وقد كان ابولا مرّ به وهو يحرّض الناس و يعظهم فقال يا بني اذك تلي من امر المسلمين طرفاً ويزيد حينئذ على ربع الناس وانه ليس بهذا الوادي رجل من المسلمين الآهو محقوق بالقتال فكيف باشباهك الذين وآوا امور المسلمين اولئك احقّ الناس بالجهاد والصبر والنصيحة فاتق الله يا بُني و اكرمه في امرك و لا يكونن احد من اصحابك ارغب في الاخرة ولا اصبر في الحوب ولا اشد نكاية في المشركين ولا اجهد على عدو الاسلام و لا احسن بلاءً عندهم منك فقال افعل والله يابة فقاتل يزيد في الجانب الذي كان فيه قتالاً شديدًا .

قال وشد على عمرو بن العاص جماعة من الروم فانكشف عنه اصحابه وثبت عمرو فهالدهم طويلاً وقائلهم قتالاً شديداً دُم الله اصحابه تراجعوا اليه فلسمعت أم حبيبة ابنة العلى وانها لتقول قبّع الله رجلاً يفرّعن حليلته وقبّع الله رجلاً يفرّعن كريهته م

قال و سمعت نسوق عن المسلمين يقلن قائلوا ايّها المسلمون فلستم ببعولتنا ان لم تمنعونا و اخذن العناهر فكلّما عثر بهن منهزم من المسلمين حملن عليه يضربن و جهه ويرددنه الى جماعة المسلمين وقاتل شرحبيل بن حسنة في ربعه الذي كان فية قتالاً شديداً وكان وسطا من المناس الى جنب سعيد بن زيد وجعل ينادي ويقول ان الله الله المتورى من المؤمنين من المؤمنين أنفسهم و اموالهم بأن لهم الحينة يُقاتلُون في سبيل الله فيقتلُون و يُقتلُون و يُقتلُون أي الله و الله الله المناهم النه المن المن المناهم و الموالهم بأن لهم الحينة يقاتلُون في سبيل الله فيقتلُون و يُقتلُون و يُقتلُون النه المرافع النه المناهم التعامل الله المرافع النه المرافع النه المناهم التعامل الله المرافع الله المناهم المناهم المناه الله المرافع النه المناهم المناه المناه الله المناه الذين كانوا فيه مع سعيد بن زيد وكان ابوعبيدة من وراء ظهور المسلمين رداء لهم ه

فلما راج قيس بن هبيرة الله خيل المسلمين مما يلي الميسرة قد شدّ عليهم الروم اعترض قيس الروم بخيلة تلك وهي شطر خيل خَلد بن الوليده فقصف بعضهم على بعض و رجع المسلمون في اثار الروم و يقاتلونهم و حمل خُلد ابن الوليد على من يلية من الروم في ميمنة المسلمين فحمل عليهم حقي اضطرّهم الرج صفوفهم فلما رائ خالد الله قيس بن هبيرة قدد كشف من

<sup>( )</sup> Qorán S. al-Tawbah. J. 11. r. 3.

يلية من الروم وان المسلمين قد شدوا عليهم حمل خلد على من يليه من الروم فقصف بعضهم على بعض و زحف المسلمون اليهم بعماعتهم رويداً حتى إذا دنوا منهم حملوا عليهم فجعلت الروم ينقضون صفوفهم وينهزمون وبعث ابو عبيدة الى سعيد بن زيد (إن "احمل) عليهم" فحمل عليهم وشد المسلمون عليهم باجمعهم فضرب الله (وجود) الروم ومنع المسلمين اكتافهم فقتلوهم كيف شاوا ولو (جعلوا) لا يمتنعون من احد من المسلمين وانتهى خلد بن الوليد رضي الله عنه الى الدرنجار وقد كان امو اصحابه ان يلقوا راسة بكسا فقال خلد رضي الله عنه الى الدرنجار وقد كان امو فضربة المسلمون حتى قتلوم ومقتهم في الكتب وكان يقرؤها وكان من نساكهم و قال واتبعهم المسلمون ويقتلونهم كل قتلة وركب بعضهم بعضاً حتى قال واتبعهم المسلمون ويقتلونهم كل قتلة وركب بعضهم بعضاً حتى انتهوا الى مكان مشرف على اهوية تحتهم فاخذوا يتساقطون فيها ولا يبصرون واتتهوا الهرية تحتهم فاخذوا يتساقطون فيها ولا يبصرون واتتهوا الى مكان مشرف على الهوية تحتهم فاخذوا يتساقطون فيها ولا يبصرون واتتهوا الهرية تحتهم فاخذوا يتساقطون فيها ولا يبصرون واتتهوا الى مكان مشرف على الهوية تحتهم فاخذوا يتساقطون فيها ولا يبصرون واتتهوا الهرية تحتهم فاخذوا يتساقطون فيها ولا يبصرون واتتهوا الى مكان مشرف على الهوية تحتهم فاخذوا يتساقطون فيها ولا يبصرون واتتهوا الى مكان مشرف على الهوية تحتهم فاخذوا يتساقطون فيها ولا يبصرون واتتهوا الى مكان مشرف على الهوية تحتهم فاخذوا يتساقطون فيها ولا يبصرون واتتهوا الى مكان مشرف على الهوية تحتهم فاخذوا يتساقطون فيها ولا يبصرون واتتهوا الى مكان مشرف على الهوية تحتهم فاخذوا يتساقطون فيها ولا يبصرون واتتهوا الى مكان مشرف على الهوية تحتهم فاخذوا يتساقطون فيها ولا يبصرون واتتهوا الى المربون واتته على الهوية تحتهم الموته المربون واتته على الموته المربون واتته الموته الموته الموته الموته المربون واتته المربون

انتهوا الى مكان مشرف على اهويّة تحتهم فاخذوا يتساقطون فيها ولا يدصرون . و هو يوم ذوضباب فاخذ لا يعلم اخرهم ما يلقا اوّلهم و هم يرتكسون فيها حتى سقط فيها نحو من ماية الف رجل ما احصوا الاّ بالقصب .

وبعث ابو عبيدة شداد بن اوس بن دُابت بن اخي حسان بن ثابت فعدهم من الغد بعد الوقعة بيوم فرجد من سقط من تلك الاهوية حين عدهم بالقصب اكثر من ثمانين الفا فسميت تلك الاهوية الواقوصة حتى اليوم الأنهم وقصوا فيها و ما فطذوا لتساقطهم فيها حتى انكشف الضباب فاخذوا في ( وجه ) اخر و قتل المسامون منهم في المعركة بعد ما ادبروا نحواً من خمسين الفا ه

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

و اتبعهم خُله بن الوليه رضي الله عنه على الخيل يقتلهم في كلّ واو وكلّ شعّب وفي كلّ جبل وفي كلّ (ناحية) فلم يزل يقتلهم حتى انتهى الى دمشق فخرج اليه اهل دمشق فاستقبلوه و قالوا لحن على عهدنا الذي كان بيننا وبينكم فقال لهم خُله انتم على عهدكم ثم اتبعهم خُله فجعل يقتلهم في القرى والاردية وفي الجبال والشعاب والسهل والجبل وفي كلّ وجه فلم يزل يقتلهم حتى انتهى الى حمص فخرج اليه اهل حمص فقالوا له مثل ما قال له اهل دمشق وقال لهم نحن على ماكان بيننا وبينكم واقبل ابو عبيدة على قتلى المسلمين يرحمهم الله وجزاهم عن الاسلام وعن اهله خيراً فدفنهم ه

فلمّا فرغ من ذلك جاء النعّان بن مُحمِية ذوالانف المحتممي فقال اعقد لي على قومي فعقد له عليهم وكان من شانه انّه اتاه رجل من قومه من بني عمرو يدعا ابن ذي السهم وقد رأسته خثعم وولّوه عليهم فاختصموا الى ابي عبيدة في (الرباً سة) فاخرهم ابو عبيدة الى ان يفرغوا من حربهم ويناجزوا (عدّوهم) من الروم ثم ينظر في امرهم فلمّا التقى الناس واقتتلوا

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

<sup>(</sup> ٣ ) Of al-N'omán Ibn Hajar has the following notice. It will be observed that on the authority of the above passage he has included him among the Companions of the Prophet. يقال له ذو الانف و ذكرة ابر اسماعيل الازدي فيمن شهد اليرموك و ق ل عقد له ابو عبيدة الرياسة على قومه من خثعم قال وكان ينازع هو و ابن ذي السهم الرياسة وقد تقدم انهم كانوا في الفترح لا يومرون الا الصحابة (اصابة)

قَتَلُ ابن ذَى السَّهِم و استَشهد يومئذ فعقد ابو عبيدة العبان ابن مُعمية لَّ ذَى الأنف على خَثْعُم م

### قصّه رياسة الشتروهو مكك بن الحرث النخعى

قال و جاء الاشتروهو مُلكً بن الحرث النخعي فقال لابي عبيدة اعقد لي على قومي فعقد له و كانت قصّته مثل قصّة الخثعمي وكان اتى قومه و عليهم رجل منهم فخاصمهم الاشتر في الرياسة الى ابي عبيدة فدعا ابوعبيدة النخع فقال لهم اي هذين ارضا فيكم و اعجب اليكم ان يراس عليكم ؟ فقالوا كلاهما شويف وفينا رضاً وعندنا ثقة فقال ابو عبيدة كيف اصنع بكما ؟ ثم اقبل على الاشتر فقال ابن كنت حين عقدت لهذا الرابة ؟ قال كنت بالهدينة عند امير الموعنين رضي الله عنه ثم اقبلت اليكم فقال فقدمت على هذا وهو راس اصحابك ؟ قال نعم قال فانه لاينبغي لك ان تخاصم ابن عمّك وقد

I do not find this and the subsequent story of Málik al-Ashtar as related here elsewhere. I subjoin as comprising in a few lines a good notice of him from al-Dzohabí's Tadzhíb al-Tahdzhíb. مالك بن عبد يغوث النخعي الكوفي المعروف بالاشتراحد الاشراف والشجعان المذكورين من كبار امراء على رضي الله عنه شهد اليرموك ثم سيره عثمان رض من الكوفة الى دمشق و ولاه علي بعد صفين على معبر (مصر) فخرج اليها فمات قبل ان يصل اليها او بعد الوصول قال العجلي ثقة وقال ابن حبان كان رئيس قومه وله بالاء حسن في و قعة اليرموك ، وقال ابوسعيد بن يونس ولى مصر بعد قيس بن سعد فسار فمات بالقلزم مسموما في رجب سنة سبع وثلثين وقال خليفة مات بعد سنة سبع وثلثين

رضيت به جماعة قومك قبل قدومك عليهم قال الاشتر فأنه رضاً شريف و اهل ذلك هو و انا ايضاً اهل للرياسة فليعفني من رياسة قومي فاليهم كما ( وليهم ) هذا فقال ابوعبيدة فاخروا ذلك اليوم حتى تكون هذه الوقعة فان استشهدتما جميعاً فما عند الله خير لكما ( و ان هلك ) احدكما و بقى الاخر كان الباقي مذكما الراس على قومه و ان بقيتما جميعاً اعفيناك منه ان شاء الله قال الاشتر فقد رضيت ، فلما كانت الوقعة استشهد فيها راس النع الرقل ، قال و جاء الاشتر فعقد له ابوعبيده ،

حدثنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد ابن عبد الله قال وحدثني ابوعبد الله بن الحسين الشتر كان من جُلداء الرجال و من الشدائهم واهل القوق منهم والنجدة وانه قتل يوم اليرموك قبل ان ينهزموا احد عشر رجلاً من بطارقتهم وقتل ثلثة منهم مبارزة و اقبل الاشتر مع خلد بن الوليد حين طلب الروم وحين انهزموا فلما بلغوا ثنية العقاب من ارض دمشق وهي يهبط الهابط منها من قبل حمص فيقع في الغوطة غوطة دمشق وعلى ثنية العقاب جماعة عظيمة من الروم فلما انتهوا الى تلك الجماعة من الروم اقبلوا يرمون المسلمين من فوقهم فتقدم اليهم الاشتر في رجال من المسلمين واذا امام الروم رجل من عظمائهم واشدائهم وهوعظيم جسيم المسلمين واذا امام الروم رجل من عظمائهم واشدائهم وهوعظيم جسيم فمضي اليه الاشتر ( فلما دنا) منة وثب الأشتر فاستوا هو والرومي على صخوة فمضي اليه الاشتر ( فلما دنا)

<sup>( ، )</sup> On the margin here are written the following words in the same hand-writing as the MS. الاعفا التوفير

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

<sup>( )</sup> See Tabari V. II. p. 106. It is the same story I suspect that Saif b. 'Omar has there, somewhat differently, related.

مستوية فاضطربا بسيفيهما فضرب الاشتركف الرومي فاطاركف وضرب الرومي الاشتربسيفه فلم يضرق شياً واعتنق كل واحد منهما صاحبه ثم دافعه الاشتر من فوق الصخرة فوقعا عنها ثم تدحرجا فاخذ الاشتر يقول وهو في ذلك ملازم العلج لا يتركه وهما يتدحرجان "ان صلاتي ونسكي وصحياى ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين " فلم يزل يقول ذلك حتى انتهى الى موضع مستوص الجبل وقرار فلما استقرا جميعاً وثب الاشتر على الرومي فقتله ثم صاح في الناس ان جوزوا فجاز الناس فلما رات الروم ذلك و ان صاحبهم قد قتله الاشتر خلوا سبيل العقبة للناس ثم انهزموا و اقبل ابو عبيدة في اثر خلد حتى انتهى الى حمص فامر خلداً ان يقدم الى ارض ( قنسرياً فتقدم ) بين يديه ه

بلوغ هزیمة الروم ملك الروم و ما كان من قولة عند ذلك حدثنا الحسین بن زیاد عن ابي اسماعیل محمد بن عبد الله قال وحدثني عبید الله بن العباس و قال ان الهزیمة لها ( انتها ) الى ملك

<sup>(</sup>r) Worm-eaten.

الررم و هو بانطاكية فكان اول من جاء وجل من (المنهزمة) فاخبر بهزيمة الروم قال قد كنت اعلم انهم سيهزهونكم وقال فقال له بعض جلسائه و من اين علمت ذلك ايها الملك ؟ قال من حيث انهم يحبون الموت كما تحبون انتم الحياة ويرغبون هم الاخرة اشد من رغبتكم انتم في الدنيا فلا يزالون ظاهرين ما كانوا هكذا وليغيرن كما غيرتم ولينقضن كما نقضتم و

حدثنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل قال وحدثني ابوجهضم الازدي عن عبد الرحم أن بن السليك الفزاري عن عبد الله بن قرط الثمالي ، قال لمّا انت قيصر الهزيمة فكان اول من جاء رجل من الروم فقال ما وراك ؟ قال له خدراً اليها الملك هزمهم الله واهلكهم قال ففرح بذلك من حوله وسروا به ورفعوا اصواتهم فقال لهم والحكم هذا كاذب وهل ترون هئة هذا ألا هئة منهزم سلود ما جاءبه فلعمرى ما هو ببريد ولولم يكن هذا منهزمًا كان ينبغى له إن يكون مع إميرة مقيماً فها كان با سرع إن جاء اخر فقال له ويحك ( ما وراك ) ؟ قال هزم الله العدو واهلكهم فقال له هوقل فان كان الله اهلكهم فما جاء بك ؟ قال وفوح اصحابه وقالوا صدقك أيها الملك فقاللهم ويحكم اتخادعون انفسكم ان هاولاء والله لو كانوا ظهروا وظفروا ما جاوكم على متون خيولهم يركضون ولسبقهم البريد والبشرى قال فانهم لكذلك اذ ( طلُّع ) رجل من العرب من تنوخ على فرس له عربيَّة يقال له حذيفة بن عمرو وكان نصرانياً فقال قيصر ما اطلن خبر السؤ الا عند هذا فلمّا ونا منه قال له ما عندى ؟ قال الشرقال وجهك الوجه بشر بالشرّ ثم نظر الي

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

اصحابة فقال خبرسوء جاء به رجل سوء من قوم سوء قال فانه لكذلك اذ جاء و رجل عظيم من عظماء الروم فقال له الملك ما وراك ؟ قال الشر هُزمنا قال فما فعل اميركم باهان ؟ قال قُتل قال فلان ؟ وفلان ؟ وفلان ؟ وفلان ؟ وفلان ؟ فساله عدداً من امرائه وبطارقته وفرسان الروم قال قُتلوا فقال له ولكنك انت والله اخبت واللم و اكفر من ان تدبّعن دين اويقاتل عن دنيا ثم قال لشرطة انزلوة فانزلوة فجاوًا به فقال له الست انت كنت اشد الناس علي في امر محمد نبي العرب حين جاءني كتابه ورسوله ؟ وكنت قد (اردت أن اجيبه) الي ما دعاني اليه وادخل في دينه ؟ فكنت انت من اشد الناس علي حتى حتى قركت ما كنت اريد من ذلك ؟ فهلا قاتلت الآن قوم محمد واصحابه دون سلطاني وعلى قدر ما كنت لقيت مذك اذ منعتنى من الدخول في دينه ؟ اضربوا عنقه ه فقد مؤ فضربوا عنقه ه

ثم نادى في اصحابة بالرحيل الى القسطنطينية راجعًا و فلمّا خرج من ارض الشام واشرف على ارض الروم استقبل الشام بوجهة فقال السلام عليك يا سورية سلام مودّع لا يرى انّة يرجع اليك ابداً ثم اقبل على ارضة فنظر اليها وقال ويحك ارضاً ما انفعك لعدوك لكثرة ما فيك من العُشَب والخضب والخيرة حدثنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل قال وحدثني عمر بن عبد الرحمان الله حين خرج من انطاكية اقبل حتى نزل الرها ثم كان خروجة منها

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

<sup>( &</sup>quot;) As to who this personage may have been, having but his name and that of his father, and these of a class of which the number are legion, it is difficult to say:—The riwdyat appears faulty.

الى القسط فطينية واقبل خَلد في طلب الروم حتى دخل ارض فنيسرين فلم انتهى الى حَلَب تحصن منه اهل حلب وجاء ابو عبيدة حتى نزل عليهم فطلبوا الى المسلمين الصلح والامان فقبل منهم ابو عبيدة فصالحهم وكتب لهم اماناً

#### قصة الاشترو ميسرة بن مسروق

ثم ان ابا عبيدة دعا ميسرة بن مسروق فسرّحة في الفي فارس فمرّعلى وسرّدن فاخذ ينظر اليها في الجبل فقال ما هذه ؟ فسمّيت له بالروميّة فقال انها لكذلك و الله لكانها قن مُسَر ثم انه مضى في اثار القوم حتى قطع الدروب وبلغ الاشتر انه قطع الدروب فمضى قبله حتى لحقه واذا ميسرة مواقف لجمع من الروم وهم كثير وكان ميسرة في الفي فارس من المسلمين وكان اولئك اكثر من ثلثين الفاً من الروم وكان ميسرة قد اشفق على من معه وخاف على نفسه وعلى اصحابه الهلاك فانهم لكذلك اذ طلع عليهم الاشتر وضاف على نفسه وعلى اصحابه الهلاك فانهم لكذلك اذ طلع عليهم الاشتر وأسحابة فارس من النفتر واصحابة في الفرد ميسرة كبروا وكبر الاشتر واصحابة في النفي فارس من النفتر واصحابة

<sup>(</sup> r ) See Notes supra.

وأن الاشتر حمل من مكانة ذلك عليهم وحمل ميسرة عليهم فهزموهم و ركب بعضهم بعضاً فهزموهم وركبوا رؤوسهم واتبعتهم خيل المسلمين يقتلونهم حتى انتهوا الي موضع مرتفع من الارض فعلوا فوقه و زلت رجّالة مذهم الى خيل المسلمين فرموهم فوقف المسلمون حين رمتهم رجالة الروم فقال بعض المسلمين لبعض دعوهم فانهم قد انهزموا واخذت الروم يمضون على وجوههم واقبل عظيم من عظمائهم مع رجّالة كثيرة من رجّالتهم فجعلوا يرمون خيل المسلمين وهم على مكان مشرف قال فان خيل المسلمين لمواقفتهم اذ نزل الى المسلمين رجل من الروم احمر عظيم جسيم فتعرض للمسلمين ليخرج اليه رجل مذهم قال فوالله ما خرج اليه رجل مذهم فقال لهم الاشدر ما مذكم من احد يخرج الى هذا العلج فلم يتكلّم احد . قال فنزل الاشترثم خرج اليه فمشي كل واحد منهما الى صاحبه وعلى الاشتر الدرع والمغفر و على الرومي مثل ذلك فلمّا دنا كلّ واحد منهما من صاحبه شد عليه الاشتر فاضطربا بسيفهما فوقع سيف الرومى على هامة الاشتر فقطع المغفر واسرع السيف في راسه حتى كاد ينشب في العظم ووقعت ضربة الاشترعلي عاتق الرومي فلم يقطع سيفه شيًّا من الرومي الَّا انَّه قد ضربه ضربة شديدة اوهنت الرومي واثقلت عاتقه ثم تحاجزا فلما رائ الاشتران سيفه لم يُصنع شياً انصرف فمشئ على هيئته حتى اتى الصفُّ وقد سال الدم على لحيته و وجهه فقال اخزى الله هذا سيفاً وجاء اصحابه فقال على بشئ من حدًّاء فاتور به من ساعته فوضعه على جرحه ثم عصَّبه بالخرق ثم حرِّك لحينة وضرب اضراسة بعضها ببعض ثم قال ما اشدّ لَحييّ وراسي

و اضوامسي نُم قال لابن عم كه امسك سيفي هذا واعطني سيفك فقال (له دع ) سيفى رحمك الله فأنّي لا ادري لعلّي احتاج اليه فقال اعطنيه ولك امّ النعمان يعني ابنقه قال فاعطاه ايّاه فذهب ليعود إلى الرومي فقال له قومة الله الله ان تتعرّض لهذا العلم فقال والله الخرجي اليه فليقتلنّي او لاقتلنّه فقركوة فخرج اليه فلمّا دنا منه الاشترشد عليه وهو شديد الحنق فاضطربا بسيفهما فضريه الاشتر على عاتقه فقطع ما عليه حتى خالط السيف ريته ( و وقعت ضربة ) الرومي على عانق الاشتر فقطعت الدرع ثم انتهت ولم تضرَّع شيًّا ووقع الرومي ميَّناً وكرّ المسلمون ثم حملوا على صفٌّ رجَّالة الروم فجعلوا ينقضون ويرمون المسلمين وهم من فوق فما زالوا كذلك حتى امسوا وحال بينهم الليل فلها امسوا نادئ منادي العبسي بالصلاة فلما اقام تقدّم ميسرة بن مسروق العبسي فصلن باصحابه وتقدّم الاشتر باصحابه فصلى بهم فلما انصرف جاءه قنان بن دارم العبسي فقال يا صاحب هذه الخيل ما منعك ان

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

<sup>(</sup>٣) Ibn Hajar in noticing this Companion quotes our author, and also another apparently old writer on these wars whose work I have e ذكرة ابو اسماعيل الأزدي في فتوح الشام وانه شهد الدرموك وذكرة ابن سعد في الطبقة الرابعة وقال انه كان مع خالد بن الوليد في وقايعه بالشام كلها وذكر عبد الله بن ربيعة القدامي في فتوح الشام بسنده عن محرز بن اسيد الباهلي قال ثم ان ابا عبيدة امر خالدا ان يسترعوا المتاع فغلب عليها و ترا على بعلبك فخرج اليه رجال فارسل اليهم فرسانا من المسلمين فواقعوهم حتى ادخلوهم المحصن فطلبوا الصلى و عد من الفرسان المذكورين قذان بن دارم

تجئ فقصلى مع الامدر ميسرة بن مسروق ؟ فقال الاشقر ومن ميسرة بن مسروق؟ فقال ميسوة بن مسروق العبسي فقال الاشتروما عُبْس وما بنو عبس ؟ فقال سبحان اللَّهُ وما تَدرَى من عبس ومن بنوعبس ؟ قال الاشتر لا واللَّهُ ما ادري فقال له العبسي فهن انت ؟ قال له انا مُلك بن الحرث قال مهن انت ؟ قال من النخع قال العبسي فو الله ان سمعت بالنخع قط قبل الساعة فغضب ناس من اصحاب الاشتر فقال الاشتر لاصحابه ممَّ تغضبون ؟ امَّا انا والله ما كذبت و ما اظنّ هذا الرجل ( الأصادقاً) ثم قال الاشتر منعني يا عبد الله من الصلاة معكم انّي ولّيتُ هذه الخيل ولم يومَّو عليّ انسان ولم اومر بطاعة احد و لست موهرا على من لم اومر بطاعة، ولا يريد الامارة على من لم يومر بطاعتي وإنا إذا صلّيت الغدة انصرفتُ إن شاء الله تعالى فلمّا صلى الغداة وقد باتوا ليلتهم كلها يتصارسون فلما اصبحوا وصلى الغداة ارتحل الاشتر باصحابه ومضي ميسرة حتى بلغ مرج القبايل وهي ناحية انطاكية و المصيصة ثم انصرف راجعاً وكان ابو عبيدة قد اشفق عليهم حين بلغه انهم قد ادربوا وجزع جزعًا شديداً ( وندم ) على ارساله الاهم في طلب الروم قال فأنه لجالس في اصحابه مستبطي قدومهم متاسف على (تسريحه) ايّاهم اذ أتي فبشر بقدوم الاشتر وجاء الاشترفحدَّثه بعديث ما كان من امرهم ولقاءهم ذلك الجيش وهزيمتهم أيَّاهم و ما صنع اللَّه لهم

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

<sup>(</sup> الم ) In the Qámoos it is distinctly specified that this word should not be written with the Tashdid. Al-Jawhari was of the same opinion.

( الصحاح للجوهري )

ولم يذكر مبارزته الرومي وقتله الله حتى اخبرة غيرة وساله عن ميسرة بن مسروق واصحابه فاخبرة بالوجه الذي توجّه فيه و اخبرة الله لم يمنعه من التوجه معه باصحابه الآ الشفقة على اصحابه وان يصابوا بعد ما ظفروا ققال قد احسنت وما ( احبّ الآن ) انك معهم ولوددت انّهم كانوا معكم ه

قال فدعا اناساً عن اهل حلب فقال اطلبوا الي انساناً دليلاً عالماً بالطريق واجعل له جُعلاً على ان يقبع اثار هذه الخيل الذي بعثناها في طلب الروم فيتبعها حتى يلحقها ثم يامرها بالانصراف الي ساعة يلقاها فلم يمكث الاساعة حتى جازوة بثلثة رجال ادلاء فقالوا هاولاء علماء بالطريق جُراء عليها ادلاء بها وهم يخرجون في اثار خيلك حتى ياتوها باصرك .

قال فكتب ابو عبيدة الى ميسرة " امّا بعد فاذا اناك رسولي هذا فاقبل اليّ حين تنظر في كتابي هذا ولا تعرجن على شيّ فان سلامة رجل واحد من المسلمين احبّ اليّ من جميع اموال المشركين والسلام عليك " و فاخذوا كتابة ثم خرجوا بة فاستقبلوه وقد ( هبط ) من الدروب راجعاً وقد عافاة الله هو واصحابة و عَصَمَهم و سلّمهم فدفعوا الية كتاب ابي عبيدة فلما قراة قال جزاك الله من وال على المسلمين خيراً ما اشفقه وانصحه ثم اقبل رسله الذين كانوا توجهوا الية حتى اتوا ابا عبيدة فبشروة ( بسلامتهم ) وانصرافهم فحمد الله على ذلك و اقام حتى قدم عليه ميسرة بن مسروق و كتب كتاباً أماناً للناس من اهل قنسرين ثم امر منادية فنادى بالرحيل الى أيليا وقدم خالد بن الوليد على مقدّمته بين يدية و اقبل يسير حتى انتهى الى حميم

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

فبعث على حَبْصَ حبيب بن مسلمة القرشيّ و ارض قنسرين اذ ذاك مجموعة الى صاحب حَبْصَ و انّما سُميّت حَبْصَ الْجند المقدّم لانها كانت ادناها من الروم ومن دمشق و الأردن و فلسطين وهن كلهن وراها ثم خرج من حَبْصَ ومن دمشق فولاها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ثم خرج حتى مرّ بالاردن فنزلها فعسكربها وبعث الى اهل أيليا الرسل وقال اخرجوا اليّ اكتب لكم الامان على انفسكم و اموالكم و نف لكم كما و فينا لغيركم فتثاقلوا و ابوا هقال فكتب ابو عبيدة اليهم ه

### بسم الله الرحمن الرحيم

" من ابي عبيدة بن الجراح الى بطارقة اهل ايليا وسكّانها وسكّانها من الله النبع الهدى و آمن بالله العظيم ورسوله امناً بعد فانا ندعوكم الى شهادة الآ الله وان محمدًا عبدة ورسوله وان الساعة اتية لاريب فيها وان الله يبعث من في القبور فاذا شهدتم بذلك حَرُمَتُ علينا دماؤكم واموالكم وكنقم الخواننا في ديننا و ان ( ابيتم فاقروا ) لنا باعطا الجزية عن يد وانتم صاغرون وان ابيتم سرت ( اليكم ) بقوم هم اشد حباً للموت منكم للحياة ولشرب الخمر واكل لحم الخذرير ثم لا ارجع عنكم ان شاء الله حتى اقتل مقاتلتكم واسبي ذراريكم " •

<sup>( ? )</sup> Worm-eaten.

كتاب ابي عبيدة ابن الجرّاح الى عمر بن الخطاب حين اظهرة الله على اهل اليرموك

قال وكتب الى امير المومنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين اظهرة الله على اهل اليرموك وخرج يطلبهم .

## بسم الله الرحمن الرحيم

" لعبد الله عمر امير المومنين من ابي عبيدة بن الجرّاء سلام عليك فانتي احمد اليك الله الذي لا اله الله هو الله بعد فالحمد لله الذي اهلك المشركين ونصر المسلمين وقديماً ما توكّى الله امرهم واظهر مُحْلَجَهم واعزّ وعوتهم فتبارك الله رب العالمين أخبر امير المومنين اكرمه الله انا لقينا الروم و هم في جموع لم تلقَ العرب مثلها جموعاً قطّ فاتوا و هم يرون إن لا غالب لهم من الناس احد فقاتلوا المسلمين قتالاً شديدًا ما قوتل المسلمون مثله في موطن قط ورزق الله المسلمين الصبر وانزل عليهم النصر فقتلهم الله في كلّ قرية وكلّ شعب وكلّ وإد وجبل وسهل و غنم المسلمون عسكرهم و ما كان فيه من إموالهم و مقاعهم ثم انتي اتبعقهم بالمسلمين حتى بلغت اقاصى بلاد الشام و قد بعثت الى اعل الشام عمّالي وقد بعثت الى اهل ايلياً ادعوهم الى الاسلام فان قبلوا والله فليودوا الينا الجزية عن يد وهم صاغرون فان ابوا سرت اليهم حتى انزل بهم ثم لا ازايلهم حتى يفتح الله على المسلمين ان شاء الله و السالم عليك كتاب عمر بن الخطاب الى ابي عبيدة بن الجراح جواب كتابة الية و من عبد الله عمر امير المومنين الى ابي عبيدة بن الجراح سلام عليك فاني احمد اليك الله الذي لا اله الآهو اما بعد فقد اتاني كتابك وفهمت ما ذكرت فية من اهلاك الله المشركين ونصرة المومنين وما صنع الله لاوليائة واهل طاعته فاحمد الله على حسن صنيعة الينا واستنم الله ذلك بشكرة ثم اعلموا انكم لم تظهروا على عدوكم بعدد ولا عدة ولاحول ولا قوة ولكنه بعون الله (ونصرة) ومنّة وفضلة فلله الطول والمنّ والفضل العظيم فتبارى الله احسن الخالقين والحمد لله ربّ العالمين والسلام ،، •

قال ثم ان ابا عبيدة انتظر اهل ايليا فابوا ان ياتوة ولا يصالحوة فاقبل اليهم حتى نزل بهم فحاصرهم حصاراً شديداً وضيّق عليهم من كلّ جانب فخرجوا اليه ذات يوم فقاتلوا المسلمين ساعة ثم ان المسلمين شدّوا عليهم من كلّ جانب فقاتلوهم ساعة ثم انهزموا فدخلوا حصنهم فكان الذي ولّى قتالهم خالد بن الوليد ويزيد بن ابي سفين كلّ واحد منهما في جانب فبلغ ذلك سعيد بن زيد و هو على دمشق •

قصة صاح اهل ايليا وقدوم عمر رضي الله عدة الشام فكتب [ سعيد بن زيد ] الى ابي عبيدة رضي الله عنه ورحمة . بسم الله الرحمن الرحيم

ود من سعيد بن زيد الى ابي عبيدة بن الجراح سلام عليك فاني احمد

<sup>(</sup> r ) Worm-eaten.

اليك الله الذي لا اله الا هو اما بعد فاني لعمري ماكنت لأوثرك واصحابك بالههاد في سبيل الله على نفسي وعلى ما يقربني من مرضاة ربي عزوجل فاذا اتاك كتابي هذا فابعث الي عملك من هو ارغب فيه مني فليعمل لك عليه ما بدا لك فاني قادم عليك وشيكاً ان شاء الله والسلام، \*

قال فلمّا وصل كتابه الى ابي عبيدة قال اشهد ليفعلنّها فقال ليزيد بن ابي سفيل انفني دمشق فوجّهة اليها فساريزيد اليها فوليها .

## قصة صاحب الورقتين

قال وكان في المسلمين رجل من بني نُميريقال له مُخيرُمِس بن حابس بن معوية وكان شجاعً وكان الناس يذكرون منه صلاحًا ففقده اصحابه ايّامًا فكانوا يطلبونه ويسئلون عنه فلا يخبرون عنه بشيّ فلمّا يئسوا منه ظنّوا انّه قد هلك وانّه اغتيل فبيننا [فبينما] هم جلوس ذات يوم اذ طلع عليهم واقبل اليهم ففرحوا به فرحًا شديداً قال و اذا في يده ورقتان لم ينظر الناس الى مثل تينك الورقتين قطّ اخضر خضرة ولا اعرض عرضًا ولا اطول طولاً ولا احسن منظرًا ولا اطيب رايحة فقال له اصحابه اين كنت ؟ قال وقعتُ في جبّ فمضيتُ فيه حتى انتهيت الى جنّة مفروشة فيها من كلّ شيئ شيءً ولم تر عيني الى مثل ما فيها في مكان قطّ ولم اظن ان الله عزّ وجلّ خلق مثلها فينا الله عزّ وجلّ خلق مثلها فلنبت فيها هذه الايام التي فقدتهوني كلّها في نعيم ليس مثله نعيم وفي منظر ليس مثله نعيم وفي

<sup>( &#</sup>x27;) I cannot find mention of this legend by any authentic writer. The story is related in the Fotooh ascribed to al-Waqidi.

مذها فبيننا انا كذلك اذ اتاني أت فاخذ بيدي ثم اخرجني منها اليكم وقد كنت اخذت هاتين الورقتين من شجرة كنت تحقها جالساً فبقيت الورقتان في يدي فاقبل الناس ياخذونهما يشمونهما فيجدون لهما ريحاً لم يجدوه لشئ قط قبله اطيب منها ربحاً فاهل الشام يزعمون الله كان ادخل الجنّنة وانّما تلك الورقةان من ورق الجنّة ويقولون قد كانت الخلفاء رفعت الورقتين في الخزانة ، قال فلمّا حضر ابو عبيدة اهل ايليا و راوا انّه غير مقلع عنهم وظنّوا أنّه لا طاقة لهم بحربه قالوا له نحن نصالحك قال فانّي اقبل مذكم الصلي قال فارسل الى خليفتكم عمر فيكون هو الذي يعطينا العهد وهو يصالحنا ويكتب لنا الامان فقبل ذلك ابو عبيدة منهم وهم بالكتاب وكان ابو عبيدة قد بعث معان بن جبل على الأردن وكان معان لا يكاد يفارق ابا عبيدة لرغبته في الجهاد وكان ابو عبيدة لا يكاد يقطع اصراً دون راي معاذ فارسل الى معاذ فلمّا قدم عليه اخدري بما سالة القوم فقال له معاذ تكتب الى امير المومنين وتسئله القدوم عليك فلعلَّه يقدم عليك ثم يابيهاولاء الصلح فيكون مسيرة عناًء وفضلاًّ فالد تكتب اليم حتى توثق هاولاء وتستحلفهم بايمانهم المغلَّظة للن انت سالت امير الهومنين القدوم عليهم وكتبت اليه بذلك فقدم عليهم فاعطاهم الامان و كتب لهم كتابًا على الصلم ليقبلن ذلك ويصالحوا عليه فاخذ ابو عهيدة عليهم الايمان المغلَّظة فحلفوا بايمانهم لئن عمر امير المومنين قدم عليهم ونزل بهم فاعطاهم الامان على انفسهم و اموالهم وكتب لهم على ذلك كقابًا ليقبلن ذلك وليودن الجزية وليدخلن فيما دخل فيه اهل الشام فلما فعلوا ذلك تقب ابو عبيدة الى اهدر المومنين عمر رضى الله عنه ،

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

" لعبد الله عمر امير المومنين من ابي عبيدة بن الجراح سلام عليك فاني احمد البك الله الذي لا اله آلا هواماً بعد فانا اقمنا على ايليا وظنوا الله لهم في المطاولة بهم فرجاً و رجاء فلم يزدهم الله بها آلا ضيقاً ونقصاً وهزلا وازلاً فلما راوا ذلك سالونا ان نعطيهم ما كانوا به ممتنعين قبل ذلك وله كارهين وانهم سالوا الصلح على ان يقدم عليهم امير المومنين فيكون هو المومن لهم و الكانب لهم كتاباً وانا خشينا ان يقدم امير المومنين ثم يغدر القوم فيرجعون فيكون مسيرك اصلحك الله عناء و فضلاً فاخذنا عليهم المواثيق المغلطة بايمانهم لئن انت قدمت عليهم فامنتهم على انفسهم واموالهم ليقبلن ذلك وليودن الجزية وليدخلن فيما دخل فيه اهل الذمة ففعلوا واخذنا عليهم الايمان بذلك فان رايت يا مير المومنين ان تقدم علينا فافعل واخذنا عليهم الايمان بذلك فان رايت يا مير المومنين ان تقدم علينا فافعل فان في مسيرك اجراً وصائحاً وعافية للمسلمين اراك الله مرشدك ويسر

فلمّا اتى عمررضي الله عنه كتابه جمع رووس المسلمين اليه فقرأ عليهم كتاب ابي عبيدة اليه واستشارهم بالذي كتب اليه ابو عبيدة فقال له عثمان بن عقّان اصلحك الله ان الله قد اذلّهم وحصرهم وضيّق عليهم واراهم ما صنع بجموعهم وملوكهم وقتل من صناديدهم وفتح على المسلمين بالأدهم فهم في كلّ يوم يؤدادون هزالاً و ازلاً [قال والازل شدّة العيش] وذلاً ونقصاً وضيقاً ورغماً فان انت اقمت ولم تسو اليهم علموا انّك بهم و باعرهم مستخفّ

وبشانهم محتقرو غير معظم فلم يلبثوا الآيسيراً حتى ينزلوا على الحكم اويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والاحاصرهم المسلمون وضيقوا عليهم حتى يعطوا بايديهم •

فقال عمرما ذا ترون ؟ هل عند احد منكم غيرهذا الراي ؟ فقال على بن ابي طالب رضي الله عنه نعم يامير المومنين عندي غير هذا فقال ما هو؟ قال أنهم يامدر المومندن قد سالوك المنزلة الذي لهم فيها الذلّ والصغار وهي على المسلمين فتح ولهم عروهم يعطونكها الآن في العاجل في عافية ليس بينك وبين ذلك الله ان نقدم عليهم ولك يامير المومنين في القدوم عليهم الإجرفي كلّ ظماء وكلّ مخمصة وفي قطع كلّ واد وكلّ فجّ وشِعُب وفي كلّ نفقة تنفقها حتى تقدم عليهم فان قدمت عليهم كان قدومك الامن والعافية والصلي والفتع ولست تامن لوانهم يئسوا من قبولك الصلح ومن قدومك عليهم أن يتمسَّكوا بحصونهم ولعلَّهم أن ياتيهم من عدوَّنا منهم مدد لهم فيدخلون معهم في حصونهم فيدخل على المسلمين من حربهم وجهادهم بلاء ومشقة ويطول ( بهم الحصار ) ويقيم المسلمون عليهم فيصيب المسلمين من الجهد والجوع نحو ما يصيبهم ولعل المسلمين يدنون من حصونهم فيرمونهم بالنشاب اويقذفونهم بالحجارة فان قتل احد من المسلمين تمنيتم الله اقتديتم رجالًا من المسلمين بمسيركم الى مقطع التراب ولكان المسلم بذلك من إخوانة إهلاً فقال عمر رضي الله عنه قد احسن عثمان في مكيدة العدو وقد احسن علي النظر لاهل الاسلام ثم قال سيروا على اسم الله فاني

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

معسكر وسايرو عمر معة الله الله الناس وبيوتات العرب والمهاجرون والانصار واخرج عمر معة العبّاس بن عبد المطّلب .

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال حدثني عبد الملك بن نوفل عن ابي سعيد المقبري - ان عمر رضي الله عنه في مسيرة ذلك كان يجلس الاصحابة اذا صلى الغداة فيقبل عليهم بوجهة ثم يقول الحمد لله الذي اعزنا بالاسلام واكرمنا بالايمان واكرمنا بعجمد صلى الله عليه وسلم فهدانا به من الضلالة وجمعنا به من الفرقة وألف بين قلوبنا ونصرنا على الاعداء ومكن لنا به في البلاد جعلنا به اخوانا متحامين فاحمدوا الله عباد الله على هذه النعم وسلوة المزيد فيها والشكر عليها وتمام ما اصبحتم تقلبون فيه منها فان الله يريد الرغبة اليه ويتم نعمته على الشاكرين .

قال فكان عمر لا يدع هذا القول كلُّ غداة في مبتدائه وفي مرجعه \*

## خطبة عمر رضي الله بالجابية

اخبرنا الحسين بن زياد عن ابي اسهاعيل محمد بن عبد الله قال وحدثني عطا بن عجلان عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري - ان عمر بن الخطّاب رضي الله عنه مضئ في وجهه ذلك حتى انتهى الى الجابية فقام في الناس فقال الحمد لله الحميد البستحمد المجيد الدفاع الغفور الودود الذي من اراد ان يهديه من عبادة اهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليًّا مرشداً قال فاذا رجل من القسيسين من النصارئ عندة وعليه جبّة صوف قال فلبًا

قال عمر ضي الله عنه من يهده الله فهو المهتد قال النصواني و انا اشهد قال فلبًا قال عمر و من يضلل فلن تجد له وليّا مرشداً قال فنفض النصواني جبّته عن صدرة ثم قال معاذ الله (لايضّلّ) الله احداً يريد الهدي فقال عمر رضي الله عنه ما ذا يقول عدو الله هذا النصواني ؟ قالوا يقول انّ الله (يهدي) و انّه لا يضلّ احداً فرفع عمر صوته وعاد في خطبته بمثل مقالته الأولى ففعل النصواني كفعله الآول فغضب عمر رضي الله عنه و قال والله لدن اعادها لاضربنّ عنقه قال ففهمها العلم فسكت •

قال ثم الله عمر رضي الله عنه عاد في خطبته فقال من يهده الله فاله مضل له و من يضلل فاله هادي له .

قال فسكت النصراني ثم قال امّا بعد فانّي سمعت رسول الله صلّى اللّه عليه اللّه عليه الله عليه وسلم يقول انّ خيار امّدّي الذين يلونكم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة ولم يستشهد عليها وحتى يحلف على اليمين ولم يسئلها فمن اراد بحبوحة الجنّة فليلزم الجماعة ولا يبالي اللّه

<sup>(</sup> P ) Worm-eaten.

عن . The Hadith is given as follows in the Taisir al-Woçool معران بن حصين رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرالغاس قرني ثم الذين يلونهم قال عمران رض فلا ادري ا ذكر بعد قرنة قرنين اوثلثة ثم ان بعدهم قوما يشهدون و لا يستشهدون ويخوذون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن زاد في رواية ويحلفون ولا يستحلفون ه اخرجه الخمسة

شذوذ من شدّ الا لا يتعلون رجل منكم بامراة آلا ان يكون لها معرماً فان الثهما الشيطان .

قال ثم خرج من الجابية الي ايليا فخرج اليه المسلمون يستقبلونه و خرج اليه ابوعبيدة بالناس وخرج ببرُذُون ليركبه و اقبل عمر رضي الله عنه على جمل له وعليه رهله وعليه مُفتّه من جلد كبش حولي فانتها الى ( صحَّالبة ) فاقبلوا يبتدرونه فقال للمسلمين مكانكم ثم نزل عمر رضي الله عنه عن بعيرة فاخذ زمام جملة و زمامة من ليف ثم دخل ( الماء بين ) يدي جملة حقى جاز الماء الى اصحاب ابي عبيدة فاذا معهم برذون يجدبونه فقالوا يامير المومذين اركب هذا البرذون فانة اجمل بك واهون عليك في ركوبك و لا نحب إن يواك اهل الذَّمة في مثل هذه الهيَّة التي نواك فيها واستقبلوه بثياب بيض فنزل عمر رضي الله عنه عن جمله وركب البرذون وترك الثياب فلم همليج به البرذون نزل عنه وقال خذوا هذا عني فان هذا شيطان واخاف ان يغيّر عليّ قلبي قالوا يامير المومنين فلولبست هذه الثياب البيض و ركبت هذا البرذون لكان اجمل فيالمروة واحسن فيالذكر

<sup>(</sup> r ) This passage also is the substance of a Hadith. The following is the version of it given in the Mishkat. عن عمر رضي الله عليه وسلم قال لا يتخلون رجل با مرأة الا كان ثالثهما الشيطان وراه القرمذي

<sup>( &</sup>quot; ) I am not quite satisfied with this word. What remains of it in the MS. looks more like صخائبة but I know of no such word or place. The word خلب signifies "mud" or "heavy and marshy ground." In the Qámoos I find the words ماء صخاب "Water mixed with mud or slime."

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

وخيراً في الجهاد فقال لهم عمررضي الله عنه ويحكم لا تعتزوا بغير ما اعزّكم اللَّهُ بِهُ فَتَذَلُوا ثُمْ مَضِي و مضي المسلمون معه حتى اتى ايليا فنزل بها فاتام رجال من المسلمين فيهم ابو الاعور السُّلميُّ وقد لبسوا لباس الروم وتشبُّهوا بهم في هنتهم فقال عمر رضي الله عنه احثوا في وجوههم التراب حتى يرجعوا اله هيئتنا وسنتنا ولباسنا وكانوا قد اظهروا اشياء من الديباج ثم امربهم فغرق ذلك عليهم فقال له ( يزيد ) ابن ابي سفيل يامير المومنين ان الدواب والثياب عندنا كثيرة والعيش عندنا رفيع والسعر عندنا رخيص وحال المسلمين كما ( تحبُّ ) فلوانك لبست من هذه الثياب البيض وركبت من هذة الدواب الفُرة واطعمت المسلمين من هذا الطعام الكثير كان ابعد للصُوت وازين لك في هذا الامو واعظم لك في الاعاجم فقال له يا يزيد لا والله لا ادع الهيِّنة التي فارقت عليها صاحبيٌّ ولا اتريّن للناس بما اخاف ان يَشْنَنَي عَنْهُ رَبِّي وَلَا ارْيِهُ انْ يَعْظُمُ امْرِي عَنْهُ النَّاسِ وَيَصْغُرُ عَنْهُ اللَّهُ وَلَم يُزلَ عمر رضى الله عنه هيِّنه على الاصر الاول الذي كان عليه في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلّم وحياة ابي بكر رضي الله عنه حتى خرج من الدنيا ، قال فلمَّا نزل عمر رضي الله عنه بالناس وهم ( بايليًّا ) و اطمانوا بعث ابو عبيدة الى اهل ايليا " ان انزلوا الى امير المومنين فاستوثقوا لانفسكم " فُنزل اليه ابن الجُعُيدُ في ناس من عظمائهم فكتب لهم عمر رضي الله عنه كتاب الامان و الصليح فلمّا قبضوا (كتابهم ) وامنوا دَهُمُّ الناس بعضهم في بعض وولِّي ابوعبيدة عمرو ابن العاعي فلسطين فاقام عمر النَّاماً فقال له عمرو

<sup>( )</sup> Wosef-eaten.

بن العامى يامير المومنين ان اهل هذه البلاد ياتونا بعصير قد عصروع وطبخوه قبل ان يغلى فياتون به حلواً كانه الرب قد طبخوع حتى ذهب ثلثاه وبقي الثلث فقال لهم عمر كيف تصنعون به ؟ و نظر اليه وقال لا اظن بهذا بأساً قالوا نعصرة ثم ناخذه قبل ان يغلى فنطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه فقال عمر رضي الله عنه ذهب حرامه و بقي حلاله ثم قال اشرب منه يا عمر وفلا باس به وقال كأن هذا طلاء الابل فسمي يومئذ الظلاء .

قال ثم ان عمر رضي الله عنه كتب فيه بعد ذلك الى عمار بن ياسر الله عنه كتب فيه بعد ذلك الى عمار بن ياسر الله الم الله عنه كتب بشراب لهم فسالتهم كيف تصنعون به فاخبروني انهم يطبخونه حتى يذهب ثلثالا ويبقي ثلثه وذلك حين تذهب رتبته و ربح حنونه و يذهب حرامه و يبقي حلاله والطيب منه فمر من قبلك من المسلمين فليستعينوا به في شرابهم والسلام "

<sup>(</sup> T) There were two descriptions of Tiláa, one of which was halál, and the other harám. The nature of both will be explained by the following passages from Ibn al-Athír's Niháyah, from which also it will be observed that our author has committed an error in supposing the beverage alluded to above, to have been first called al-Tiláa at so late a period. Hell \* Ildle \* Ild

قال ولم يبق امدر من امراء الاجناد الا استزار عمر رضي الله عنه فيصنع له ويسئله ان يزوره في رحله ففعل ذلك اكراماً لهم فيزورهم غيرابي عبيدة فانة لم يستزره فقال له عمر رضي الله عنه انه لم يبق اميو من امراع الاجناد الله ( استزارني ) غيوك فقال ابو عبيدة ياميرالموصنين انّي اخاف ان استزيرك فتعصر عينيك في بيتى قال فاستزرني قال فزرني قال فاتاه عمر في بيته فاذا ليس في بيته شيُّ اللَّا لبد فرسه و اذا هو فراشه و سرجه و اذا هو وسادته و اذا كسريابسة في كوَّة في بيته فجاء بها فوضعها على الارض بين يديه واتاه بمليم جويش وكوز اخراف فيه ماء فلمّا نظر عمر الى ذلك بكا ثم القزمه الية وقال انت الحي وما من احد من اصحابي الآوقد نال من الدنيا ونالت منه غيرى فقال له ابوعبيدة الم اخبرك انك مستعصر عينيك في بيتي ؟ قال ثم انَّ عمر رضى اللَّه عنه قام في الناس فحمد الله و اثني عليه بما هو اهله وصلَّى على الذبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ثم قال ياهل الاسلام انَّ اللَّه قد صدقكم الوعد ونصركم على الاعداء ووكرنكم البلاد ومكنّ لكم في الارض فلا يكن جزا ربكّم الا الشكر وايّاكم والعمل بالمعاصى فانّ العمل بالمعاصى كفوللنعم وقلّ ما كفز قوم بما انعم الله عليهم ثم ( لم يفُّزعوا ) الى القوبة الآسلبوا عزَّهم وسلُّط عليهم عدوهم ثم نزل وحضرت الصلاة فقال عمريا بلال الا توذن لذا رحمك الله ؟ فقال بلال يامير المومنين امّا والله ما اردت ان اوذن لاحد بعد رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم ولكن ساطيعك اليوم أذ امرتني في هذه الصلاة وحدها فلمّا اذن بلال وسمعت الصحابة صوته ذكروا نبيّهم صلّيل الله

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

علية فبكوا بكًا شديدًا ولم يكن من المسلمين يومئذ احد اطول بكاءً من ابي عبيدة بن الجرّاح و معاذ بن جبل رضي الله عنهما حتى قال لهما عمر رضي اللَّه عنه حسبكما رحمكما الله فلمَّا قضى عمر رضي الله عنه صلاته قام اليه بلال فقال يامير المومنين أنّ أمراء أجنادك بالشام واللَّه ما ياكلون ألَّا لحوم الطيرو الخبز النقي وما يجد ذلك عامة المسلمين فقال لهم عمورضي الله عنه ما يقول بلال ؟ فقال له يزيد بن ابي سفين يامير المومنين الله سعر بالأدنا رخيص وانا نصيب هذا الذي ذكر بالأل هاهنا بمثل ما كنا نقوت عيالاتنا بالحجاز فقال عمر رضي الله عنه لا والله لا ابوح العرصة ابداً حتى تضمذوا لي ارزاق المسلمين في كل شهر ثم قال انظروا كم يكفى الرجل ما يشبعه و يكتفي به في كل ( يوم ؟ ) فقالوا له كذا و كذا قال كم يكون ذلك في الشهر؟ قالوا جريبين ( معما ) يصلحه من الزيت والخلّ عند راس كلّ هلال فضمنوا له ذلك ثم قال يا معمسوالمسلمين هذا لكم سوى اعطياتكم فان وفا لكم اصواؤكم بهذا فرضت لكم عليهم واعطوكمود في كلُّ شهر فذلك ما احبُّ وانهم لم يفعلوا فاعلموني حتى اعزلهم عدكم وأولّي اصركم غيرهم ، قال فلم يزل ذلك جاريًا لهم دهرًا من دهرهم حتى قطعة عنهم ولاة السؤ .

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

# قصّة اسلام كعب الحُبر رضي الله عذه

اخبرنا الحسين بن زياد الرملي عن ابي اسماعيل قال حدثني عطاء بن (عجلان عن شهر بن حُوشب) -ان اسلام كعب الحَبْر انما كان في قدوم عمر رحمة اللَّه عليه ( الشَّام ) و اخبرني كيف كان ذلك وكيف كان امرة قال وكان ابوكعب الحَدُّو من مومني اهل التوراة برسول الله صلَّى الله عليه و سلم وكان من علمائهم و اخدارهم ، قال كعب وكان من اعلم الناس بما انزل الله علم، موسى بن عموان من التوراة و بكُتب الانبياء ولم يكن ( يدّخر منّي ) شياً ممّا كان يعلم وذلك من قبل مبعث النبي صلّى الله عليه وسلّم فلمّا حضوته الوفاة دعاني فقال يا بني قد علمتَ انسى لم اكن المخرعفك شيًّا ممًّا كنت اعلم الَّا الَّي حبست عنك ورقتين فيهما ذكرنبي يبعث وقد اظل زمانه فكرهت أن اخبرك بذلك فلا امن عليك بعد وفاتي إن يخرج بعض هاولاء الكذَّابين فتتَّبعه فتقطعهما من كتابك وقد جعلتهما في هذلا الكوم الكوم التي ترى وطينت عليهما فلا تعرف لهما و لا تنظر فيهما زمانك هذا و اقرهما في موضعهما حتى ينحرج ذلك النبي صلّم، الله عليه وسلم فاذا خرج فاتبعه وانظرفيهما فان الله يزيدك بذلك خيراً .

<sup>(</sup>r) This personage is usually styled K'ab al-Ahbár, and some ignorant kátibs call him K'ab al-Ahbár; but the name as written in the MS. (according at least to both al-Firawzábádí and al-Jawharí) is correct. To K'ab, if we except perhaps Wahb b. Monabbih, have been ascribed more fables than any person I know of, whose name is to be met with in Moslim literature.

<sup>(</sup> P ) Worm-eaten.

قال كعبُ فلمّ مات والدي لم يكن شيّ احبّ اليّ من ان ينقضي الماتم حتى انظر الى ما في الورقتين فلمّا انقضى الماتم فقحت الكوّة ثم استخرجت الورقتين فاذا فيهما محمد رسول الله خاتم النبيين لا نبيّ بعده مولده بمكه ومهاجرة بطيّبة ليس بفظ ولا غليظ ولا سخّاب في الاسواق ولا يجزي بالسيّئة السيّئة ولكن يجزي بالسيّئة الحسنة ويعفوا ويغفر ويصفح امّته الحمادون الذين يحمدون الله على كلّ شرف و على كلّ حال وتذلّل السنتهم بالتكبير وينصر الله نبيهم على كلّ من ناوله يغسلون فروجهم بالماء و ياتزرون على اوساطهم و انجيلهم في صدورهم وياكلون قربانهم في بطونهم ويوجرون عليها وتراحمهم بينهم تراحم بني الام و الاب وهم آول من يدخل الجنّة يوم القيامة من الامم وهم السابقون المقرّبون و الشافعون و المشقّع لهم ه

to al-Waqidi but no where else that I am aware of. Passages involving prophecies must always be viewed with suspicion, but here we do not need such circumstantial evidence; our isnád is quite sufficient. K'ab it will be admitted was certainly given to romancing; Shahr was not strong; (see Ibn Qotaibah, p. 228,) and 'Ata it is stated was a liar. I subjoin the following notice of the latter personage from al-Dzohabi's Tadzhib. المنافق و عنافق المنافق و عنافق و المنافق و عنافق و المنافق و المنافق

قال فلمًّا قرات هذه قلت في نفسي واللَّه ما علَّمني ابي شيًّا هو خير لي من هذا فمكثت بذلك ما شاء الله و بقيت بعد والدي حتى بعث النبي صلّى الله عليه و سلّم وبيني وبينه بالأن بعيدة منقطعة لا اقدر على اتيانه . قال وبلغنى أنَّ النبيُّ صلَّىٰ اللَّهُ عليه وسلَّم قد خرج بمكَّة فهو يظهر مرَّةً ويستخفي مرَّةً فقلت هو هذا وتخوَّفت ما كان والدي حذّرني وخوّني من الكذّابين وجعلت احبّ ان انثبّت واتبدّن ، قال فلم ازل بذلك حتى بلغني انه قد اتى المدينة فقلت في نفسي اني لارجوا ان يكون الله فكانت تبلغني وقايعه مرَّةً له و مرَّةً عليه وجعلت النمس السبيل اليه فلم يقدر لي حتى بلغني بعده انَّه قد ترفِّي صلوات اللَّهُ عليهُ فقلت فينفسي لعلم لم يكن بالذي كنت اطن ، ثم بلغني أنَّ خليفة قام مقامه ثم لم البث الآ قليلاً حتى جاتنا جنودة فقلت في نفسي لا ادخل في هذا الدين حقي اعلم انهم هم الذين كنت ارجوا وانقظر وانظر كيف سيرتهم و اعمالهم و الى ما تكون عاقبتهم . قال فلم ازل ادفع ذلك و اوخرة الاتبدَّى واتثبت حتى قدم علينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما رايت صلة المسلمين وصيامهم وبرهم ووفاءهم بالعهد وما صنع الله لهم على الاعداء علمت أنهم الذين كنت انتظر فحداثت نفسي بالدخول في الاسلام قال فو الله انّي ذات ليلة على سطح لي فاذا رجل من المسلمين يصلّي ويقلوا كتاب الله حتى اتى على هذه الآية و هو رافع صوته يأيها الذّين أو توا الكتاب امدوا بِهَا نَزْلَنَا مُصَدِّقًا لِهَا مُعَكُمُ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَوْدُهَا عَلَى أَدْبَارِها

<sup>(</sup> r ) Qorân S. al-Nisáa. J. 5. r. 4.

أُو نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبِ وَكَانَ أَمْو اللهِ مَفْعُولاً ، فلمَّا سمعت هذه الآية خشيت والله الآ اصبح حتى يحول وجهي في قفاي فعاكان شي احبّ اليّ من الصباح فغدوت على عمر رضي الله عنه فاسلمت حين اصبحت ،

حدثنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله قال وحدثني عطاء عن شهر بن حوشب عن كعب وقال قلت لعمر رضي الله عنه وهو بالشام عند انصرافه يامير المومنين انه مكتوب في كتاب الله تعالى ان هذه البلاد التي كان فيها بنو اسرائيل وكانوا اهلها مفتوحة على رجل من الصالحين رحيم بالمومنين شديد على الكافرين سرة مثل علانيته وعلانيته مثل سرة وقوله لا يخالف فعله و القريب و البعيد في الحق عنده سواء و اتباعة رهبان بالليل و اسد بالنهار متراحمون متواصلون متناذلون فقال له عمر رضي الله عنه ثكلتك املك احق ما تقول ؟ قال اي والذي انزل التوراة على موسى و الذي يسمع ما اقول انه لحق قال عمر رحمة الله عليه فالحمد لله الذي اعراد والذي يسمع ما والله عنه و رحمنا بمحمد صلى الله عليه وبرحمته التي وسعت كل شئ وقال و كان كعب رجلاً من العوب من اهل اليمن من مهير وسعت كل شئ وقال وكان كعب رجلاً من العوب من اهل اليمن من حير وسعت

رجوع عمربن الخطّاب رضي الله عده و رحمه الى المدينة

ثم ان عمر خرج من الشام مقبلاً الي المدينة .

حدثنا الحسين بن زياد عن ابي اسهاعيل [ قال ] وحدّثني عمرو بن مكلك قال اقبل عمر رضي الله عنه الى المدينة فمر بهاء من ميالا جذام وعليه

طايفة مذهم يقال لهم حدس والماء يدعا ذات المنار فاخدر برجل على الماء عندة اختان فارسل اليه عمر رضي الله عنه فاتي به فقال له ما هاتان المرأتان اللتان عندك ؟ قال اصراتاي قال فما بينهما صن القرابة ؟ قال هما اختان قال له عمر رضي الله عنه فما دينك ؟ الست مسلماً ؟ قال بلى قال افما علمت ان هذا عليك حرام ؟ قال لا والله ما علمت ذلك وما هو على بحرام فقال له عمر رضي الله عنه كذبت والله أنّه عليك لحرام ولتخلين سبيل احداهما اولاضربن عذقك والله لواعلم انتك تزوّجتها وانت تعلم ان هذا في ديننا حرام لضربت عنقك قبل ان اكلمك كلمة فقال له اجاد انت يا عمر؟ قال اي والذي لا اله الآهو انّي لجان فيما تسمع لتخلّين سبيل احداهما اولاضربن عنقك فقال قبّع اللّه هذا دينا والله ما اصبت منه خيراً فقال عمو رضى الله عدة ادنوع منتى فادنوع منه فخفق راسه بالدرة خفقاك ثم قال له اتشتم يا عدو الله دين الله الذي ارتضاه لملائكته ورسله وخيرته من خلقه ؟ ثم تركه وقال له خلّ سبيل احداهما فقال عمر رضي اللّه عنه اقرعوا بينهما فقال الله كلتيهما اعزو اكوم فاقرعوا بينهما فحبس التي قرعت وقال له امسك عن الاخرى ثم ان عمر رضي الله عنه دعا، فقال له اتسمع ما اقول لك ؟ قال قل ما بدالك قال انَّه من اسلم ودخل في ديننا ثم رجع

<sup>(</sup> r ) Ibn Qotaibah (p. 50) says the above mentioned family was a large one of the Lakhm tribe which derived its name from حدس بن Professor Wüstenfeld writes حدس المعاملة I have however preserved the vowel points I found in the MS.

عنه قدلمًا وفايّاك أن تفارق الاسلام وايّاك أن تبلغني انَّك الحفت باخت امرأتك هذا التي اقرعت بينك وبينها او دنوت منها بعد ان فرقت بينكما فارجمك ، حدثذا الحسين بن زياد من ابي اسماعيل قال حدثني هشام بن عروة عن ابيه . قال لمَّا رجع عمر رضى اللَّه عنه من الشام الى المدينة صرَّعلى قوم قد اقيموا في الشمس يصب على رؤوسهم الزيت فقال ما بال هاؤلاء ؟ قالوا قوم عليهم الخواج وقد منعوم فهم يعذبون علية حتى يودوا ما عليهم من الخراج فقال عمر رضى الله عدة فما يقولون ؟ قالوا يقولون ما نجد ما نودي فقال عمر رضى الله عنه دعوهم لا تكلّفوهم ما لا يجدون وما لا يطيقون فانّى سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقول لا تعذبوا الناس فانّ الذين يعذَّبون الناس في الدنيا يعذُّبهم الله يوم القيامة فارسل اليهم فَخَلَّا سبيلهم وتواعد الذي فعل ذلك بهم وتقدّم اليه الا يعود ثم مضى نحو المدينة. حدثنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل قال وحدثني العجاله بن سعيد الهده اني عن عاصر الشعبي ـ أنّ عهر رضى الله عنه اقبل حتى اذا كان بوادي القرئ نزل بقوم فاخبر ان شيخاً على الماء له امرأة و ان رجلاً شاباً جاءه فقال

<sup>( 1 )</sup> The orders, contained in the following passage from the Taisir al-Woçool which are given on the authority of five of the great Canons, are those on the subject, and are of very considerable importance. ابن مسعود رضى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرء مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلت الثيب الزاني و النفس بالنفس و التارك لدينه الفارق للجماعة .

<sup>( ~ )</sup> Hisham b. 'Orwah, died A. H. 146 (See Nawawi p. 207 Ibn Qotaibah p. 115, &c.

له هل لك ال تجعل لي من امرأتك هذه نصيباً ؟ و اكفيك رعي ابلك وسقيها و القيام عليها ولي منها يوم وليلة ولك منها يوم وليلة فقال له الشيخ قد فعلت فكانا على ذلك فارسل اليهم عمورضي الله عذه فجاود فسالهم فقال ما دينكم ؟ قالوا مسلمين قال عمر رضي الله عنه ما هذا الذي بلغني عنكم ؟ قالوا و ما هو؟ فاخبرهم عمرفلم ينكروا ذلك فقال عمر رضي الله عنه أوما علمتم ان هذا في دين الاسلام حرام وانه لا ينبغي ذلك ؟ فقالوا لا واللَّه ما علمذا فقال عمررضي اللَّه عنه للشيخ ويحك ما دعاك الى هذا الامو القبيع الذي لم اسمع برًّا ولا فاجرًا فعل مثله ؟ فقال له إنا شيخ كبيروقد ضعفت ولم يكن لي ولد اثق به ولا انكل عليه وقلت هذا رجل له على الرعي والسقي قوة وانا عن ذلك الدوم ضعيفٌ فكان يكفيني مؤونتها فاصًّا أَذَ احْدِرتَنِي أَنَّهُ حَرَامَ فَأَنِّي لَنَ اقْرِبَ ذَلِكَ أَبِداً فَقَالَ لَهُ عَمْرِ رَضي اللّه عنه ايها الشيخ خذ بدد امرأنك فانها امرأنك ليس لاحد عليها سبيل و قال للشاب امّا انت فايّاك ان يبلغني عنك انلَّك تنازلهم على ماء من المياه فو الله لئن بلغني انتك تنازلهم على ماء من المداد الضربيّ عنقك قال افعل . قال وكان اصلهم من اليهود اوليك القوم .

ثم ان عمر رضي الله عنه اقبل نحو المدينة فاستقبله الناس يهنيون بالنصر والفتح فجاء حتى دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين عند المنبر ثم صعد المنبر فاجتمع الناس اليه فقام فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايها الناس ان الله قد اصطنع عند هذه الامة ان يحمدوة ويشكرون وقد اعز دعوتها وجمع

كلمتها واظهر فُلجها ونصوها على الاعداء وشرّفها ومكّن لهافي الارض واورثها بلاد المشركين وديارهم واموالهم فاحدثوا لله شكراً يزدكم واحمدوا على نعمه عليكم يدمها لكم جعلنا الله واياكم من الشاكرين ثم نزل •

## وفاة ابي عبيدة رحمة الله عليه

قال فهكت المسلمون بالشام عليها ابو عبيدة بن الجرّاح ومكت فيها بعد ما خرج منها عمر رضي الله عنه ثلث سنين ثم توفي رحمه الله في طاعون عمواس و كان طاعون عمواس قد عمّ اهل الشام و مات فيه بشر كثير \* قال فلمّا طُعن ابو عبيدة وهو بالاردن وبها قبوي دعا المسلمين فلمّا دخلوا عليه قال انّي اوصيكم بوصية ان قبلتموها لم تزالوا بخير ما بقيتم و بعد ما تهلكون اقيموا الصلاة واتوا الزكاة وصوصوا وتصدّقوا وحجوّا واعتمروا وتواصلوا وتحابوا و اصدقوا امراءكم ولا تغشّوهم ولا تلهكم الدنيا فان امراً لو عمر الف حول ما كان له بدّ من ان يصير الى مصرعي هذا الذي ترون وان الله قد كتب

<sup>(</sup> r ) The plague at 'Amwas appears to have been the first of that nature that we have any mention of in Moslim History. Ibn Qotaibah gives a list of subsequent plagues for which see his Kitab al M'aarif p. 292. The following description of the nature of this plague is extracted from the Bahr al-Jowahir. والمعبر الحجم كالباقلاة واصغر المجوزة او اعظم يخرج مع تلهب شديد او ورم كبير الحجم على قدر الجوزة او اعظم يخرج مع تلهب شديد مؤذ جدا مجاوز المقدار في الالتهاب ويصير حولة اسود او اخضر او اكمد والطاعون المرض العام و الوبا الذي states و الابدان و يفسد له الهوا فتفسد به الامزجة و الابدان و

الموت على بني ادم فهم ميتون واكرمهم منهم الحوعهم لربة واعلمهم ليوم معادة ثم قال يا معاذ صلّ بالناس فصلّ معاذ بالناس ومات ابوعبيدة رحمة الله عليه ومغفرته ورضوانه وعلى اصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اجمعين فقام معاذ بن جبل في الناس فقال يايها الناس توبوا الى الله من ذنوبكم توبعً فان عبداً ان يلقى الله عزّ وجلّ تايباً من ذنبه كان حقّا على الله ان يغفر له ذنوه ومن كان عليه دين فليقضه فان العبد مرتهن بدينه ومن يغفر له ذنوه ومن كان عليه دين فليقضه فان العبد مرتهن بدينه ومن اصبح منكم مصارماً مسلماً فليلقه وليصالحه اذا لقيه وليصافحه فانه لا ينبغي لمسلم ان يهجر اخاه المسلم اكثر من ثلثة ايّم والذنب في ذلك عظيم عند الله وانكم ايّها المسلمون قد فجعتم برجل والله ما ازعم انّي رايت منكم عبداً من عباد الله قط اقلّ غمراً ولا ابرصدراً ولا ابعد من الغايلة ولا انصح عبداً من عباد الله قط اقلّ غمراً ولا ابرصدراً ولا ابعد من الغايلة ولا انصح المامة ولا اشدّ عليهم تحنّنا وشفقةً منه فترتّحموا عليه ثم احضووا الصالة عليه

<sup>(</sup> الله المعاقبة ولا الصح للعامة منه فقال عام المالك المالك الفاقدي والعامن المالك الم

غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تاخر والله لايلي عليكم بعده مثله ابداً فاجتمع الناس وأخرج ابو عبيدة وتقدّم معاذ فصلّى عليه حتى اذا اتى به قبرة دخل قبرة معاذ وعمرو بن العاص والضحّاك بن قيس فلمّا وضعوة في قبرة و خرجوا منه فسفوا عليه التراب قال معاذ رحمك الله ابا عبيدة فوالله لاثنين عليك بما علمت والله لا اقول باطلاً اخاف ان يلحقني من الله مقت كنت والله ما علمت من الذاكرين الله كثيراً ومن الذين يمشون على الارض هوناً و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً و من الذين ييتون لربهم سجّداً و قياماً و من الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً و كنت والله ما علمت من المخبتين المتواضعين و من الذين ورحمون الذين والمنتبر والمسكين ويبغضون الجفاة والمتكبرين ولم يكن احدً من الناس كان اشدّ جزعاً على فقد ابي عبيدة وعلى موته ولا اطول حزناً عليه من معاذ بن جبل ه

## وفالة عبد الرحمي بن معاذ بن جبل

قال وصلّى معاذ بالناس اليّاماً واشتد الطاعون وكثر الموت في الناس فلمّا رائ ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه قال الله الناس الله هذا الطاعون هو الرجز الذي عذّب الله به بني اسرائيل مع الطوفان والجواد والقمّل والضفادع و الدمّ و اصر الناس بالفرار منه فاخبر معاذ بقول عمرو فقال ما اراد الى ما يقول ما لا علم له به ثم جاء معاذ حتى صعد المنبر فحمد الله

<sup>( )</sup> See Qorán S. al-'Aráf. J. 9. r. 6.

واثنى عليه بما هواهله وصلى على النبيّ صلّى الله عليه وسلّمتم ذكر الوباء فقال ليس كما [ قال ] عمرو ولكنّة رحمة ربكّم ودعوة نبيّكم وهوت الصالحين قبلكم اللَّهُم اعط معاذًا و آلَ معاذِ منه النصيب الاوفرو ثمَّ صلَّى و رجع الى منزلة فاذا هو بابنة عبد الرحم في قد عُلعن فلمَّا راه قال يا الله الْحَقُّ من رُبِّكَ فَلاً تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُمْتِرِينَ قال يا بني "سَتَجُدُني أَنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فلم يلبث الا قليلاً حتى مات يرحمه الله وصلَّى عليه معان ثم دفنه فلمَّا رجع معاذ الى منزله طُعن معان فاشتد به وجعه وجعل اصحابه يختلفون اليه قال فاذا اتام اصحابه اقبل عليهم فقال لهم اعملوا وانتم في مهلة وحياة و في بقية من اجالكم من قبل ان تمنُّوا العمل فلا تجدون اليه سبيلاً وانفقوا ممًّا عندكم لها بعدكم قبل أن تهلكوا وتدعوا ذلك كلَّه ميرانًا لمن بعدكم واعلموا انه ليس لكم من اموالكم الا ما اكلتم وشربتم ولبستم وانفقتم واعطيتم فامضيتم وما سوى ذلك فللوارثين قال فلها اشتد به وجعه جعل يقول يا رب احتفني حتفك فاشهد انَّك تعلم انَّى احبُّك .

## وصيّة معان بن جدل رحمة اللّه عليه و رضوانه •

قال و اتاة رجل في مرضة فقال يا معاذ علمني شياً ينفعني الله به قبل ان تفارقني فلا اراك ولا نواني ولا اجد منك خلفاً ثم لعلي ان احتاج الى موال الناس عما ينفعني بعدك فلا اجد فيهم مثلك فقال معاذ كلا ان صلحاء

<sup>( )</sup> Qorán S. al-Baqarah. J. 2. r. 1. &c. &c.

<sup>( )</sup> Qorán S. al-Gaffat. J. 23. r. 7.

المسلمين والحمد لله كثير ولن يضيع الله اهل هذا الدين ثم قال له خذ عني ما امرك به كن من الصايمين بالنهار ومن المصلين في جوف الليل ومن المستغفرين بالاسحار و من الذاكرين الله على كلّ حال كثيراً و لا تشرب الخمر ولا تزنين ولا تُعق والديك ولا تاكل مال اليتيم ولا تفرّمن الزحف ولا تائل الربا ولا تدع الصلاة المكتوبة ولا تضيّع الزكاة المفروضة وصل رحمك وكن بالمومنين رحيماً ولا تظلم مسلماً وحج واعتمر وجاهد ثم انا لك زعيم بالجنّة .

حدّثنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل قال حدثني ابو جناب الكلبي والقسم بن الوليد و قالاً لما حضر معاذ الموت قال لجاريته ويحك انظري هل اصبحنا بعد ؟ فنظرت فقالت لا ثم تركها ساعة ثم قال لها انظري فنظرت فقالت نعم فقال اعوذ بالله من ليلة صباحها الى النار ثم قال مرحباً بالموت مرحباً بزاير جاء على ناقة لا افلح من ندم ثم قال اللهم انك تعلم اني لم اكن احبّ البقاء في الدنيا لجوي الانهار ولا لغرس الاشحار ولكنّي كنت احبّ

ر من الفي المديني كان يحيى القطان يتكلم في ابي جناب وفي ابيه الكوفي عن ابن المديني كان يحيى القطان يتكلم في ابي جناب وفي ابية الكوفي قال ابن المديني كان يحيى القطان يتكلم في ابي جناب وفي ابية المية قال يزيد بن هرون كان ابوجناب صدوقا وكان يدلس وكان يحدثنا عن الضحاف وعن ابن بريدة فاذا قلت اسمعت من فلان هذا ؟ فيقول لم اسمع منه انها احدث من صحابنا وقال ابو نعيم كان ثقة يدلس وقال ابن معين ليس به باس وقال العلاس متروك وقال ابو داؤد ليس بذاك وقال النسائي ليس بالقوي قال ابن سعد وجماعة مات سنه ١١٤٧ وقال ابو نعيم و ابو عبيدة سنه ١١٤٠ وقال ابو عبيدة سنه ١١٤٠ وقال ابو عبيدة سنه ١١٤٠

البقاء لمكابدة الليل الطويل وطول الساعات فيالنهاز واظماء الهواجر فى العثر الشديد ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر فلمّا اقترب منه جاءه عبد الله بن الديلمي فقال له يرحمك الله يا معاذ لعلَّمًا لا نلتقي نحن ولا انت ابداً قال اجلسوني فاجلسوه و جلس رجل خلف ظهوه و وضع معاذ ظهره في صدر الرجل ثم قال بنس ساعة الكرب هذه وقال حدثني رسول الله صلي الله عليه وسلم حديثاً فكنت اكتمكموم صخافةً أن تتكلوا عليه فامّا الآن فانّى لا اكتكموه [ اكتمكمود ] ( سمعت ) رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله لا يمون عبد من عباد الله و هو يشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له و ان محمدًا عبدة ورسوله وان الساعة اتية لاريب فيها وان الله يبعث من في القبور و يومن بالرسل وبما جاءت به الله حتى ويومن بالجنَّنة والذار الآ ادخله اللَّه الجنّة وحرّمه على النارئم ان مات من ساعته يرحمه اللّه واستخلف عمرو بن العاص فصلَّى عليه عمرو و دخل قبري فوضعه في لحدي و دخل معه رجال من المسلمين فلمًّا خرج عمرو من قبرج قال رحمك اللَّه يا معاذ فقد كنت ما علمناك من نصحاء المسلمين ومن خيارهم و اعلامهم ثم كنت مورباً للجاهل شديداً على الفاجر رحيماً ( بالمومنين ) و ايم الله لا يستخلف من بعدك مثلك ۽

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

# استخلاف معان عمرو بن العاص رحمة الله عليهما و مغفرته و رضوانه

حدثنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل قال وحدثني ابو معشر ان معادًا حين حضرة الموت استخلف عمرو بن العاص على الناس كلّه وكان مهلكة ومهلك ابي عبيدة في طاعون عمواس وهلك منهم بها بشركثير يرحمهم اللّه وذلك سنة ثمان عشرة وكانت وقعة اجنادين يوم السبت لليلتين بقيتا من جُمدي الاولى سنة ثلث عشرة ثم كان فتح دمشق سنة اربع عشرة لنصف من رجب يوم الاحد وكانت وقعة فحل سنة اربع عشرة يوم السبت لثمان ليال بقين من ذي القعدة لسنّة عشرة شهرًا من امارة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه وكانت وقعة اليرموك التي كان فيها هلاك الروم واستيصالهم رخب سنة خمس عشرة لخمسن ليال مضين من رجب ه

كتاب معان بن جبل الئ عمر بن الخطّاب بوفاة ابي عبد معان بن عبيدة رضي الله عنهم

حدثنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل قال و حدثني محمد (بن) يوسف عن ثابت البناني - الله عبدة لما هلك كان معاذ كتب الي عمورضي

<sup>( )</sup> What Aboo M'ashar is mentioned above it is not easy to determine. The usual personage meant when this konyat only is given is Najíh, a mawlá of the Baní Makhzoom or Baní Háshim, but he died 15 or 20 years later than any other author whom Aboo Isma'aíl quotes, which renders me doubtful.

<sup>( &</sup>quot; ) Worm-eaten.

اللَّهُ عَدْهُ فَنَعَا لَعَمِرُ إِنَا عَبِيدَةً وَكُتِّبِ وَ ( لَعَبِدُ اللَّهُ عَمْرُ اصْيِرُ الْمُؤْمِنِينَ صَيْ مَعَانُ بن جبل سلام عليك فانتي احمد اليك الله الذي لا اله الله هواماً بعد فاحتسب امرأ كان لله اميناً وكان الله في عينة عظيماً وكان علينا وعليك يا مير المومنين عزيزاً ابا عبيدة بن الجرّاح غفر الله له ما تقدم من دنبه ( ومَّا تاخّر) و إنَّا لله وَ انا اليه رَاجُعُونَ وعند الله نحتسبه و بالله نثق له كتبت اليك وقد فشا الموت وهذا ( الوبَّاء) في الناس ولن يخطّي احداً اجلة من الموت و من لم يمت فسيموت جعل الله ما عنده خيرًا لنا من الدنيا وان ابقانا او اهلكنا فجزاك الله عن جماعة المسلمين وعن خاصتنا وعامتنا رحمته ومغفرته و رضوانه و جنَّته و السلام عليك و رحمة الله و بركاته " قال فوالله ما هو الله ان اتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الكتاب فقراة فبكا بكاً شديداً ونعى الا عبيدة الم المسائه قال فما رايت جماعة المسلمين جزعوا على رجل مذهم جزعمهم على ابي (عبيدة) بن الجرَّاح قال فوالله ما مضى لذلك ؟ الله ايَّام حقى جاء كتاب عمرو بن العاص ينعا فيه معان بن جبل رحمة الله عليه فكتب " لعبد الله عمر امير الموهنين من عمرو بن العاص سلام عليك فاتى احمد اليك الله الذي لا اله الله هو امّا بعد فانّ معاذ بن جبل رحمة الله هلك وقد فشا الموت في المسلمين و قد استاذنوني في التنصي عنة الي البر وقد علمت ان اقامة المقيم لا يقربه من اجلة وان هرب الهارب منه لا يباعدة ( من اجلة) ولا يدفع به قدره والسلام عليك ورحمة الله .

<sup>( &#</sup>x27; ) Worm-eaten.

<sup>( )</sup> Qorán S. Baqarah. J. 2. r. 3.

قال فلمّا اتى عمر رضي اللّه عنه وفاة معاذ على اثر ابي عبيدة جزع عليه جزعًا شديداً وبكا عمر رحمة الله عليه و المسلمون و حزنوا عليه حزنًا شديداً وقال عمر رضي الله عنه رحم الله معاذًا والله لقد رفع الله بهالاك معاذ من هذه الامّة علماً جبًّا و لربّ مشورة له صالحة قد قبلناها منه و رايناها ادّت الى خير و بركة و رُبّ علم قد افادناه و خير قد دلّنا عليه جزاه الله جزأ الصالحين .

قال فلمّا انتهى الى عمر رحمة الله عليه هلاك ابي عبيدة و هلاك معاذ فرق كور الشام فبعث عبد الله ابن قُرط الثمالي على حمص فعمل عليها سنة وعزل عنها حبيب (بن مسلّمة) واستعمل على دمشق ابا الدرداء الانصاري واستعمل يزيد بن ابي سفيل على الجنود التي كانت بالشام وكتب اليه ان يسير الى قيسارية فمكث عبد الله بن قرط على حمص سنة ثم وجد عليه عمر فعزله ثم رضى عنه ورده الى حمص وكان عمر رضي الله عنه بعث عبادة بن الصامت الانصاري صاحب راية النبي صلّى الله عليه وسلم وكان بدريًا عقبيا نقيبًا على حمص حيث عزل عبد الله بن قرط ه

### خطبة عبادة بن الصامت رضي الله عنه

حدثنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل قال وحدثني ابوجهضم الانصاري عن عبد الرحمن بن السليك الفزاري • قال لمّا قدم عبادة بن الصامت على اهل حمص قام في الذاس خطيباً فحمد اللّه واثنى عليه وصلّى على النبيّ

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

صلّى الله عليه ثم قال " أمّا بعد ألا أنّ الدنيا عرض حاضر ياكل منه البدّ والفاجر الا و انّكم معروضون البدّ والفاجر الا و انّ الاخرة وعد صادق يحكم فيه ملك قادر الا و انّكم معروضون على اعمالكم فَدَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَةٍ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًا يَرَةٍ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًا يَرَةً الله وانّ (للدّنيا) بنين وللأخرة بنين فكونوا من ابناء الاخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فانّ كلّ امّ يتبعها بنوها يوم القيامة " .

ثم قال لشدّاد بن اوس قم يا شدّاد فعظ الناس وكان شدّاد مفوهاً قد اعطى لساناً وحكمة وفضلاً وبياناً فقام شدّاد فعهد الله واثنى عليه وصلّى على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ثم قال "اتما بعد يايّها الناس راجعوا كتاب الله وان تركه كثير من الناس فاتكم لم تروا من الخير الا اسبابه ولا من الشرّ الا اسبابه وان الله جمع الخيركلة بحدافيرة فجعله في الجنّة وجمع الشرّ بحدافيرة فجعله في البختة وجمع الشرّ بحدافيرة فجعله في النار الا و ان الجنّة وعرة حزنة الا و ان النار سهلة لينة الا و ان الجنّة عُقت بالكرة و الصبر الا و ان النار حُقّت بالهوى والشهوة الا فمن اشفى على الجنّة من اهلها الا و من كشف حجاب الكرة و الصبر اللهوي و الشهوة اشفى على النار وكان من اهلها الا و من كشف حجاب الهوي و الشهوة اشفى على النار وكان

## خطبة ابي الدرداء

حدثنا الحسين بن زياد عن ابي اسماعيل قال حدثني اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم الله الدّرداء قام في اهل دمشق خطيباً فحمد

<sup>( )</sup> Qorán S. al-Zalzalah. J. 30. r. 24.

<sup>(</sup> P ) Worm-eaten.

الله و الذي عليه ثم صلّى على الذبيّ صلّى الله عليه (ثم ) قال " إمّا بعد يأهل دمشق اسمعوا مقالة اخ لكم ناصح فما بالكم تجمعون ما لا تاكلون وتبنون ما لا تسكنون وتاملون ما لا تدركون ؟ وقد كان من كان قبلكم جمعوا كثيراً و بنوا شديداً و املوا بعيداً و ماتوا قريباً فاصبحت اعمالهم بوراً و مساكنهم قبوراً و املهم غروراً الا وانّ عاداً و ثموداً كانوا قد ملوًا ما بين بصرى و عدن اموالاً و اولاداً و نعماً فمن يشترى ( مّنني مّا ) تركوا بدرهمين ؟ " \*

فقم قَيسارية و ولاية يزيد بن ابي سفين اجفاد الشام كله

قال ثم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى يزيد بن ابي سفين "آما بعد فقد وليتك اجناد الشام كلّه وكتبت اليهمان يسمعوا لك ويطيعوا و الآ يخالفوا لك امراً فاخرج فعسكر بالمسلمين ثم سر الى قيسارية فانزل عليها ثم لا تُفارقها حتى يفتحها الله عليك فانه لا ينبغي افتتاح ما افتحتم من ارض الشام مع مقام اهل قيسارية فيها وهم عدوكم و الى جانبكم و انه لا يزال قيصر طامعاً في الشام ما بقى فيها احد من اهل طاعته ( متبعاً ) ولوقد فتحتموها قطع الله رجاء من جميع الشام و الله عز وجل فاعل ذلك وصانع للمسلمين ان شاء الله ، \*

فخرج يزيد بن ابي سفيل فعسكر بالمسلمين وجاء كتاب من عمر رضي الله عنه الله أمواء الاجناد نسخة واحدة ،

" امّا بعد فقد ولّيت يزيد بن ابي سفين اجناد الشام كلّه وامرته ان يسيو الى اهل قيسارية فلا تعصوا له امرا ً ولا تخالفوا له رايا ً والسلام " •

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

وكتب يزيد بن ابي سفيل الله امراء الاجناد نسخة واحدة « امّا بعد فانّي قد ضربت على الناس بعثاً اريد ان اسير بهم اللي قيسارية فاخرجوا من كلّ ثلثة رجلاً وعجلّوا اشخاصهم اليّ والسلام " \*

فلم يلبث الا قليلا حتى توافت عنده عساكر الاجذان كلها فلما اجتمعوا عنده قام يزيد فحمد الله و اثني عليه بما هو اهله وصلَّى على النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم ثم قال الله بعد فان كقاب اهير الموهنين عمر المبارك الفاروق اتاني يحتُّذي على المسير الى قيسارية وان ادعوهم الى الاسلام او ان يدخلوا فيما دخل فية اهل الكور من اهل الشام فيودوا الجزية عن يد وهم صاغرون فان ابوا نزلت عليهم فلم ازايلهم حتى اقتل مقاتلتهم واسبي ذراريهم فسيروا رحمكم الله اليهم فانَّى ارجوا ان يجمع اللَّه لكم الغنيمة في الدنيا و الآخرة ثم قال للناس ارتعلوا فقال حبيب بن مسلمة لرجال حوله اصبح والله اميركم يحسن الثنا على عمرو ما يمنعه من ذلك وقد جعله اميراً على الشام كلَّه قال فلم يكن باسرع من ان جاء وسول يزيد بن ابي سفين ان سر في المقدمة فاتى قد جعلتک علیها ثم امض حتی تنزل باهل قیساریة فانی اسرع شي في اثرک ولحاقًا بك فمضى في المقدمة في جماعة عظيمة من المسلمين ثم اخذ يقول. رحم الله عمر اما و الله انه بالرجال لعالم حيث يولي يزيد بن ابي سفيل على الشام عرف و الله غناء و فضله و كان الضحّاك بن قيم قد سمع مقالته الاولى ومقالته هذه الثانية فسكت عنه فلم يقل له شياً وكري ما قال وكان حبيب بن مسلمة رجالاً مالحاً ولكنّه قد دخله ما دخل الناس من الحسد حيث ولل عمر رضي الله عنه يزيد الشام فكان الضَّحاك بن قيمى مع اصحاب

له في المقدّمة فبينما هم يسيرون وقد جاعوا جوعًا شديدًا ( فمرواً ) بنهر فنزل الضحَّاك و اصحابه اوليك على شاطَى ذلك النهر و هو قريب من قريةً فيها من عدو المسلمين عدد كثير فنزلوا قريداً منها والقوا كسرًا لهم كانت معهم على ترس فكانوا ياكلون من تلك الكسو ويشربون من الماء وكلّ واحد منهم مهسك بعنان فرسه فمرّبهم حبيب بن مسلمة وهم على تلك الحال فاشفق عليهم فقال لهم غررتم بنزولكم على شاطى هذا النهرالي جانب هذه القرية اما خشيتم ان يخرج اليكم من هذه القرية عدو لكم ؟ فلا تكون لكم بهم طاقة فیکون فی ذلک هلاککم فقال له الضحاک بن قیس فقد عافا الله عزّ وجلّ والحمد لله وليس كل ما تخشى وتتخوّف يكون فقال لهم ارتحلوا وانتهرهم فغضب الضحّاك وقال لا نرتحل بامرك ولا ننعمك عينًا فقال له حبيب اما والله لاعلمن الامير بمعصيتك وخلافك وردى امرة فقال الضحاك اذن إعلمة عنك بما يسوك ولم يعلم حبيب بما يريد ان يقول الضحاك وكان قد نسى كلامة الذي كان قال في يزيد فانطلق حبيب الى يزيد فشكا اليه الضّحاك بن قيس وردّه عليه اصري و اغلاظه له في منازعته اينّا و فقال له يزيد وكان جِليماً عاقلةً رفيقاً حسن البشرة يحب ( العافية ) و كان صحباً في المسلمين و كان من قدماء المهاجرين و من خيار اصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال يزيدلحبيب انطلق فسوف ارسل اليه فاقبهله ما صنع و الومه عليه و اعاتبه معاتبة شديدة فيما بيني وبينه فاني اكرة ان اجمع بينكما فتقع بينكما منازعة قبيجة ويكون منكما امر الرهة لكما فانصرف حبيب وبعث يزيد الى الضحاك

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

بن قيس ( فَلَمَّا ) إِنَّامُ عَالَبُهُ و احْدَهُ بِلْسَانِهُ وَقَالَ لَهُ أَنِّي وَلَّيْتَ ابْنَ عَمَّك المقدمة فحدثني إنه مربك وباصحابك فاشفق عليكم وامركم يحفظ انفسكم و انَّك عجَّلت عليه و أسات له اللفظ و قلت له الهجر وقد اسأت في ذلك ان كنت فعلت ما ذكر فقال الضحّاك ليزيد اصلحك الله انّ السي اللفظ الذي يقول الهجر وليجي بالنكر ويتكلّم بما لا ينبغي حبيب بن مسلمة وانّما كان ذلك مذي و من قولي له ما قلت لشي كان في صدري عليه في قول قالة فیک فعابك و عاب امیر المومذین و لم یکن من رای ان اذکری ذلك ولا اخبرک به حتی اراه قد بدانی فاغتابنی ( عندک ) و اراد عیبی و انگ لگا اتتك ولاية امدرالمومنين على اجناد الشام وقمت في المسلمين فاثنيت على امير المومنين و اناس حولة من المسلمين قال و ما يمنعك ان تثنى علية وقد ولَّاك الاجناد فقال هذا المقالة حسدًا لك وعَّلِناً لامير المومنين وعاب رايه حين ولَّذَى الشام وكانَّه لم يرك للولاية اهلاًّ و انت اصلحك اللَّه اهل لولاية الشام و ما هو افضل من الشام فلمّا وليّنة المقدمة نقض قوله الأول ورجع عنه وقال رحم الله عمر اما والله الله بالرجال لعالم حيث ولَّني يزيد بن ابي سفيلن الشام عرف و الله غناء و جزاء و فضله فكان مثله اصلحك اللَّهُ في هذا القول مثل المنافقين الذين أذا أعطُوا منَّهَا رَضُوا وَ أَنْ كُمْ يُعْطُوا منُّهَا اذًا هُمْ يَسْخُطُونَ وقال اجمع بيني وبينة اصلحك اللَّه وانا اقررة بهذين القولين جميعاً فسكت يزيد ساعة ثم قال لا اجمع بينكما ولكنّي اقبل منكم

<sup>(</sup>r) Worm-eaten. (r) sic.

<sup>( )</sup> Qorán S. al-Tawbah. J. 10, r. 13

احسن ما تاتون به و اغفر لكم اسواء ما يكون منكم ثم قال ما احب ان يكون بينك وبينه الاخيرا فَاتَقُوا الله كَانَ عَلَيْكُمُ وَالأَرْحَامُ أَنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا . رَقِيبًا .

قال فاتوا حبيب بن مسلمة فذكروا ذلك له فاشتد عليه دم قال فما قال المين المجتدد و المجتدد و المجتدد و المجتدد الميل عمل الله على الله الله على المين ال

قال وكان حبيب بن مسلمة خرج في مقدّ منه الى قيساريّة وبها جموع من بطارقة الروم و فرسانهم واشدّ ائهم كثيرة وكلّ من كان كرة الدخول في دين الإسلام من النصارئ و من كرة الجزية و من بقى من اهل تلك المواطن التي كانوا يقاتلون المسلمين من الروم فكانت بها جموع كثيرة وجد وحد شديد فلمّا اقبل حبيب بن مسلمة في المقدّمة ودنا من الحصن خرج اليه فرسان و رجال من قيسارية فنضحوهم بالنبل والنشاب و حملت خيلهم على المسلمين فانحاز حبيب بن مسلمة و خيلة حتى اندهى الى يزيد بن ابي سفيل فنزل يزيد و جعل على ميمنته عبارة بن الصامت الانصاريّ و جعل على ميسرته الضحاك بن قيس و ردّ حبيب بن مسلمة على الخيل و مشى يزيد بن ابي سفيل في الرجالة فحمل عليهم فاقتتلوا طويلاً قتالاً شديداً ثم بعث الى الضامة على على ميمنتهم و قتل من الرجالة فحمل على ميمنتهم " فحمل عليهم فهزمهم و قتل منهم مقتلة عظيمة ثم بعث الني عبادة بن الصامت ان "احمل على ميمنتهم" خمل عليهم فهزمهم و قتل منهم مقتلة عظيمة ثم بعث الني عبادة بن الصامت ان "احمل على ميسرتهم"

<sup>(</sup> r ) Qorán S. al-Nisáa. J. 4. r. 13.

فحمل عليهم فثبتوا له فقاتلهم طويلاً وقتل منهم مقتلة عظيمة ثم تحاجزوا وانصرف عبادة بن الصامت الى موقفه فحرض اصحابه و وعظهم و حصهم ثم قال ياهل الاسلام انِّي كذت احدث النقباء سنًّا و ابعدهم اجلاًّ وقد قضى اللّه عَرْوجلُّ لي ان ابقاني حتَّى قاتلت هذا العدوّ معكم و أنَّي استُل اللَّهُ ان يوتيني والله احسن ثواب العجاهدين ووالله الذي نفسي بيده ما حملت قط في عصابة من المومنين على جماعة من المشركين الله خلوا لذا العرصة و اعطانا الله عليهم الظفر غيركم فها بالكم حملتم معى على هاولاء فلم تزيلوهم والله عمر رحمة الله عليه لما بلغه شدة قتال اهل اليرصوك لكم قال سبحان اللَّهُ ١ وقد واقفوهم ما اظنَّ المسلمين اللَّا وقد غلُّوا ؟ وقال لولم يغلُّوا ما واقفوهم ولظفروا بغير مؤونة وانتي والله لخائف عليكم خصلتين ان تكونوا غللتم اولم تناصحوا لله تعالى في حملتكم عليهم فشدّوا عليهم يرحمكم الله معي اذا شددت فلا والله لا ارجع الى موقفى هذا ان شاء الله ولا ازايلهم حتى يهزمهم الله او اموت دونهم ثم حمل عليهم وحملت معه الميمنة على ميسرة الروم فصبروا لهم حتى نطاعذوا بالرماح واضطربوا ( بالسيوف ) واختلفت اعداق الخيل فلمّا راي ذلك عبادة بن الصامت ترجّل ثم نادى المسلمين عمدر بن معد الانصاري فقال يا اهل الاسلام ال عبادة بن الصامت سيد

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

<sup>(</sup> ٣ ) The following passage is extracted from the Biog. dict. of Ibn Hajar:— و اخرج ابن عايد بسند له المئ محمد بن سيرين قال صحب النبي مالى الله عليه و سلم وهو الذي رفع الى النبي صلى الله عليه و سلم كلام جلاس بن سويد و كان يتيما في حجرة • و اخرج ابن مندة بسند حسن عن

المسلمين صاحب راية رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد نزل وترجّل فالكُرة الكرة الى رحمة الله والجنّة و اتّقوا عواقب الفراز فانّها تودّي الى النار و اقبل المسلون الى عبادة بن الصامت و هو يجالدهم وقد كانوا احاطوا به فحمل عليهم فقصفوا بعضهم على بعض و ازالوهم عن موقفهم ثم شدّوا عليهم وحمل حبيب بن مسلمة على من يليه منهم ثم حمل يزيد بن ابي سفيل بجماعة المسلمين عليهم فانهزموا انهزاماً شديداً ووضع المسلمون سلاحهم وسيوفهم حيث احبوا و اتبعوهم يقتلونهم كيف شاوًا حتى اجحروهم في حصنهم وقد قتلوا من روسائهم و بطارقتهم و فرسانهم مقتلة عظيمة ثم اقاموا عليهم فحاصروهم و قطعوا عنهم المادة وضيقوا عليهم و حصروهم اشد الحصاره

فلم طال عليهم البلاء تلاوموا و قال بعضهم لبعض اخرجوا بنا اليهم نقاتلهم حتى نظفر بهم او نموت كراماً فاستعدوا في مدينتهم و خرجوا على تعبية والمسلمون غارون لا يشعرون ولا يعلمون أنهم يخرجون اليهم وقد كانوا اذكوهم و اجحروهم ( وضيّقوا ) عليهم حتى جُهدوا وظنّوا انهم اوهن امراً و اضعف من ان يخرجوا عليهم فما راع المسلمين الا واهل قيسارية يضاربوهم بالسيوف باجمعهم الى جانب عسكرهم فجال المسلمون جولة منكرة ثم ان يزيد بن ابي سفين خرج مسرعاً يمشى اليهم حتى اذا دنا منهم جالدهم طويلاً وتتامّت الية خيل المسلمين و رجّالتهم و خرج الناس على راياتهم و صفوفهم و تتامّت الية خيل المسلمين و رجّالتهم و خرج الناس على راياتهم و صفوفهم

عبد الرحمن بن عمير بن سعد قال قال لى ابن عمر ما كان بالشام افضل من ابيك قال محمد بن سعد مات عمير بن سعد في خلافة عمر و قال غيرة في خلافة عثمان

<sup>( )</sup> Worm-eaten.

فلمّا كثر المسلمون عنده امر الخيل فحملت عليهم ونهض الرجالة في وجوههم ثم حملوا عليهم فانهزموا انهزاماً قبيحاً شديداً وقتلوهم قتلاً ذريعاً وركب بعضهم بعضاً وذهب بعضهم على وجهة فلم يدخل المدينة ودخل بعضهم في المدينة وقتل الله منهم في المعركة نحواً من خمسة الاف رجل \*

فلمّا رائى يزيد ماقد انزل الله بهم من الخزي والققل وما صيّرهم اليه من الخزي والققل وما صيّرهم اليه من الذل قال لمعوية اقم عليها حتى تفتحها وانصرف يزيد عنها ولم يلبث معوية عليها الله يسيراً وقد كان ضيّقها عليهم حتى فتحها الله تعالى على يديه .

تهت النسخة \* وقد فرغ من تصحيح هذا الكتاب العبد الفقير المعترف بالتقصير وليكم ناسو ليس الايرلاندي في يوم الثلثاء ثامن وعشرين من شهر مارچ سنة

## APPENDIX.

These few pages of the MS. are in such a bad state of preservation, that I must request the indulgence of the reader for all errors that may be found in them. The opening of this volume commences from where this extract leaves off.

عليه منها شيا ابدا فمنعوا ابا بكو الزكاة لها فاستشار ابوبكر اصحاب رسول الله صلى الله (علية وسلم) فاجمع رايهم جميعا على ان يتمسكوا بدينهم و ان يخلّوا (العاس) ما اختاروا لانفسهم و ظنوا انه لا طاقة لهم (من) عن الاسلام و لطول ما قاسي رسول الله صلى الله (عليه وسلم) اياهم وما لقل من التكذيب و الأذي و الشدة و المكروة صع كثرة عددهم و شدة شوكتهم دخلوا فى الاسلام كلهم قبل وفاته فلما ارتدوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه من امرهم مثل الذي رسول الله صلى الله علية وسلم في حياته منهم وانهم لا و جهادهم فرضوا ان يتمسكوا بدينهم و ان يخلوا ما اختاروا لانفسهم فقال ابوبكر و الله لو لم اجد و حدي حتى اموت او يرجعوا الي مها كانوا يعطونه لرسول الله صلى لعق الله فلم يزل ابوبكر يجاهدهم باصحاب (الله عليه)

رسول الله صلى الله عليه وبالهقبل من المسلمين (مدبوهم) حتى عادوا جميعا الى الاسلام و دخلوا فيما كانوا خرجوا صنه فلما دوخ الله العرب وانتهت الفتوح من كل وجه الى ابى بكر واطهانت العرب بالاسلام واذعنت به واجتمعت عليه حدث ابوبكر نفسه بغزو الروم فاسر ذلك في نفسه فلم يطلع عليه احداً. فبينما هوفي ذلك أذ جالا شرحبيل بن حسنة فقال يا خليفة رسول الله اتحدث نفسك ان تبعث الى الشام جندًا ؟ فقال نعم قد حدثت نفسي بذلك وما اطلعت عليه احداً وما سالتني عنه الالشي عندك فقال اجل اني رايت فيما يرى النايم كانك في ناس من المسلمين فوق جبل (فاقبلت) تمشى معهم حتى صعدت منه الى قنة عالية على الجبل ( فاشرفت على ) الناس و معك اصحابك اوليك ثم انك ( نزلت من القنة ) الى ارض سهلة دمثة قال فيها القرئ والعيون والزروع والحصون و الدمثة اللينة (فامرت) المسلمين شنوا الغارة على المشركين (فاني ضامن لكم) بالفتي والغنيمة وانا فيهم ومعى راية فتوجهت بها الى اهل قرية فدخلتها فسالونى الامان فامنتهم ثم جئت فاجدك قد انتهيت الى حصن عظيم ففتح لك والقوا اليك السلم وجعل لك عرش فجلست عليه ثم قال لك قائل يفتير عليك وتنصر فاشكر ربك و اعمل بطاعته ثم قرأ عليك اذاً جَاءُ نُصُرُ اللَّه وَ الْفَتْحِ وَ رَايْثُ النَّاسُ يَدْخُلُونَ فِي دَيْنِ اللَّهُ أَفْوَاجًا فَسَبْعِ بَحَهُ رَبِّكَ و استَغفره إِنَّهُ كَانَ تُولِّباً قال ثم انتبهت \* قال له ابوبكر الصديق نامت عينك ثم دمعت عينا ابي بكر فقال اما الجبل الذي رايتنا نمشي علية حتى صعدنا منة الى القنة العالية فاشرفنا على الناس فانا نكابد من امر هذا الجند

صشقة ويكابدونه ثم نعلوا بعد ويعلوا امرنا واما نزولنا من القنة العالية الى الارض السهلة الدمثة والزروع و الحصون والعيون والقوئ فانا ننزل الى اصر اسهل صبا كنا فيه المعاش و اما قولي للمسلمين شنوا عليهم الغارة فاني ضامن لكم بالفتح والغنيمة فان ذلك توجهى المسلمين الى بالده المشركين وامري اياهم بالجهاد في سبيل الله واما الراية التي كانت معك فتوجهت بها الى قرية من قراهم فدخلتها فاستامنوك فامنتهم فانك تكون احد امراء المسلمين ويفتح الله على يديك و اما الحصن الذي فتح الله لي فهو ذلك الوجه يفتح الله على و اما العرش الذي رايتذي جالساً علية فان الله عز وجل يرفعني ويضع المشركين و اما اصري بطاعة ربي و قرأ على هذه السورة فانه نعي الى نفسي فان هذه السورة حين انزلت على رسول الله صلى الله عليه علم ان نفسه قد نعيت اليه ثم سالت عينا ابي بكر فقال الامرن بالمعروف و النهين عن المنكر والجاهدن من ترك امر الله عز وجل والجهزن الجنود الى العادلين بالله ومشارق الأرض ومغاربها حتى يقولوا الله واحد او يودوا الجزية عن يدوهم صاغرون فاذا توفاني ربي عزوجل لم يجدني مقصرا ولا في ثواب المجاهدين فيه زاهدا ثم انه عند ذلك امر الامراء و بعث الى الشام البعوث •

## INDEX.

\*

From the frequency of their recurrence, the names of the following individuals—

محمد الذبي الامي \_\_ ابوبكر الصديق \_\_ عمر بن الخطاب \_\_ ابوعبيدة بن البي بن الجراح \_\_ خالد بن الوليد \_\_ عمرو بن العاص \_\_ يزيد بن ابي سفيان \_\_ ابو اسمعيل الازدي \_\_ الوليد بن حماد \_\_ حسين بن زياد ... have not been followed up in this Index. For the rest it is hoped it will be found complete.

ابان بن سعيد بن العاص ١٧ و ٧٦ و ٨٧ (ح ﴿) ٧٩ و ٨١ \*

ام ابان بنة عتبة بن ربيعة ٧٦ و ٧٩ •

ابراهیم بن ادهم ( ح ) ۲۳۴ ه

ابراهیم بن سعید هو ابو استق \*

ابراهيم بن مهدي (ح) ٩٢ .

وورد وعرب

ابن الائير هوالجزري .

اجليم بن عبد الله ١٩٧ ٠

اجنادین ۷۲ و۷۳ و۷۴ و ۷۹ و ۸۰ و ۸۱ و ۸۳ و ۱۲۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳

و ۱۷۹ و ۲۴۷ (ح) ۴۰ و ۲۵ و ۱۸۹ 🛊

<sup>§ (</sup> ر ) This letter stands for the word حاشية or Notes.

احجار ٥٠ \*

أحد (ح) ١٠٠ \*

احسن بن ابي رياح ( ح ) ١٣١ ٠

احدد هو محدد النبي الامي (ح) ١٠١ .

احمد بن ابراهيم السلفي ٣٥ \*

احمد بن احمد بن ابراهيم السلفي ٢٥ .

احمد بن الحسن بن علي بن مذير ٣٦ .

احمد بن على البغدادي ٣٦ \*

احمد بن محمد هو ابو الحسين .

احمد بن محمد هو ابوطاهر .

احدد العجلي ( ح ) ١٩٧ \*

بنو احمس ۲۲ ه

ابن ابي احيحة هوسعيد بن العاص وهذا غلط بل كان هو بنفسه يكني ابو

احيحة ١٢٠ #

ادقلي (ح) ۲۲ \*

آدم ۱۰۱ و ۱۷۵ \*

ادهُم بن محرز الباهلي ٩٢ و ١٢٥ و ١٣١ و ١٣١ •

ومون الأردن ٩٣ و٩٢ و٩٧ و١٠١ و١٠٨ و١١١ و١٦١ و١٦١ و١٢١

وسما واما وسما وعما واعا ومما والما والما والما والما

و۱۲۳ و۲۴۰ ه

ارمینیة ۱۳۴ و ۱۹۰ و ۲۰۳ ( ح ) ۳۵ \*

بنوازه ۱۲ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۰۰ ه

ابو آسامة (ح) ۱۹۷ •

استيعاب هو كتاب لابن عبد البرُّ في اسماء الصحابة (ح) ٥٩ و ٥٩ و ١٨

و ۱۲۰ و ۱۲۹ \*

ابن اسلُّىق اسمة صحمه صاحب السير و المغازي ( ح ) ۴۰ و ۵۰ و ۵۷

و ۲۰ و ۲۳ و ۲۴ و ۸۱ و ۸۸ و ۱۸۹ و ۲۴۱ \*

ابواسحق الشيباني (ح) ١٠١ \*

ابو استحق ابراهيم بن سعيد بن عبد الله اليحدي ٣٦ \*

استيق بن موسى الكندي (ح) ١٦٧ .

اسرائيل ( ح ) ١٣٠ \*

بنو اسرائيل ٢٣٦ و ٢٤٢ \*

بنواسد ۱۲ و ۱۹۵ \*

بذو اسلم ۳۵ \*

اسماء رجال المشكوة (ح) ٢٠٠ .

ابو اسماعيل صحمه بن عده الله ١ و ١ و ١٠ الى اخر الكتاب .

اسماعیل بن ابی خاله ۵۹ و ۲۴۹ \*

اسود بن عامر ۸ .

اسود بن عبد الاسد (ح) ۸۱ \*

اسید بن احسن (ح) ۱۳۱ \*

الاشتو اسمة مالك بن الحوث ٢٠٩ و ٢١٠ و ٢١١ و ٢١٣ و ٢١٩ و ٢١٦

و ۱۱۷ \*

ابن اَشْيَم هو قَبات بن اشيم .

اصابة في اسماء الصحابة لابن حجر العسقلاني (ح) ٣٥ و ٢٠ و ٣٣ و ٢٩

و۱۶ و ۵۱ و ۲۰ و ۹۲ و ۱۱۱ و ۱۳۱ و ۱۴۵ و ۱۲۱ و ۱۷۲ و ۱۹۱

و ۲۰۰ و ۲۰۴ و ۲۰۸ و ۲۱۱ ه

بنو الاصفر، وه \*

اصفهان (ح) ۳۵ \*

الاعمش هو سليمان بن مهران ( ح ) ١٣٠ .

ابوالأُعُور السلمي هو عمرو بن سفيان ٣٤ و ٢٠٩ و ٢٢٩ \*

افلح مولئ ابي ايوب الانصاري (ح) ٩٠ \*

افلیم بن یعبوب ۲۵ و ۷۱ .

الآليس او اللّيس ٥٣ (ح) ٦٦ و ٢٧ \*

رمور اليس ٦٢ ( ح ) ٦٦ \*

ابوامامة الباهلي عام وع ٨ و ١٣١ ( ح ) ١٣١ \*

أَمْغيشياً (ح) ٢٧ ٠

اميمة بنة ابي بشر بن زيد الاطول الازدية ١٥٣ .

الأنبار ٥٩ ( ح ) ٣٦ ه

انباط الشام ٥٥ ٠

اُنُس بن مالك ٦ و ١٠ ( ح ) ٢٣٠ \* انطاكية ٢٣ و ٢٣ و ٩٣ و ١٣٢ و ١٣٢ و ١٣٥ و ١٣٥ و ١١٦ و ٢١٣ و ٢١٧ \*

اوس بن ثابت ۸۹ و ۲۰۷ .

ابن ابي ارفي ( ح ) ۱۰۴ ه

أَيْفَعَ هو ذو الكلاع •

أيلة اها \*

إيليا ۸۰ وه۱۱ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۴ و ۱۴۹ و ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۴۸ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۲۲۳ و ۲۲۸ و ۲۲۹ ه

ب

باب الجابية ٧٢ و ٨٣ و ٩١ \*

باب الرستن ۱۲۷ و ۱۲۸ \*

باب الشرقي ۷۲ و ۸۱ و ۹۴ و ۹۱ و ۱۲۷ •

بارسوما (ح) ۲۲ و ۲۷ \*

بَانُقيا اوبَانقيًّا ٥٦ و ٥٧ (ح ) ٦٦ و ٧٧ •

بلقان او صلقان ۱۳۴ و ۱۴۸ و ۱۵۰ و ۱۵۰ و ۱۵۱ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۷۰

و۱۷۳ و۱۷۴ و۱۷۷ و۱۷۸ و۱۷۹ و ۱۸۱ و۱۸۱ و۱۸۹ و ۱۸۹ و۱۸۷ و ۱۸۸ و۱۹۲ و۱۹۳ و۱۹۴ و ۱۹۹ و۱۲۳ \*

بجيلة ٢٦ ه

بصر الجواهر كتاب في اللغة لمحمد بن يوسف الطبيب الهروي (ح)

۷۹ و ۲۴۰ \*

.البحر(ح) ١٩١ •

البخاري هو ابو عبد الله صحمد بن اسمعيل البخاري صاحب الصحيح

(ح) ۳۰ و ۲۳ و ۲۵ و ۷۷ و ۸۵ و ۱۸۵ و ۱۸۴ و ۲۳۴

بدر ۱۰( ح ) ۸۵ \*

بردان ( ح ) ۲۲ \*

بشر (ح ) ۹۷ \*

ابو بشربن زيد الاطول الازدي ١٥٣ •

ابو بشير او ابو بشر التنوخي ١٥٥ و ١٥٨ \*

بشيربن ثور ا<sup>لع</sup>جلي ۸۸ \*

بشير بن سعد ۴۹ و ۱۹ و ۱۷ و ۹۹ و ۲۰ \*

و دوون بصبهن بن صلوبا او صلوبا بن هستونا او بصبهري بن صلوبا ٥٥ •

بصرة ٨ع و ٤٩ و ٥٠ (ح ) ٦٦ ٠

وه بصری ۲۸ و ۲۹ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و ۳۳ و ۲۵۰ \*

بُعُكِبُكُ ٨٨ و ٦٩ و ٩٣ و ٩٩ و ٩٥ و ٩٩ و ١٢٦ •

البقاع ١٢٩ \*

بنوبقيلة هه ،

ابوبكرالصديق 1 و٢ و٣ و۴ و ٥ الخ \*

بکرین وایل ۴۸ و ۵۰ و ۸۸ و ۹۳ و ۷۰ ( ح ) ۱۴ 🛊

ابن بکیر ( ح ) ۳۰ ه

بلال الموذن ع و ٢١ و ٣٠ و ١٣١ و ٢٣٠ \*

بلقا ۷۳ و ۱۰۸ و ۱۰۸ و ۱۴۳ و ۲۰۴ \*

بنان بن حازم القيسى او القيني ١٢٦ \*

بيسان ٩٩ 🕳

البيضاوي (ح) ١٣ و ٨٥ \*

ابوبشر الدولابي (ح) ١٣١ \*

ابن البرقي (ح) ١٤٥ \*

ابن بُريدة هو عبد الله (ح) ١٦٧ \*

ىت

تاريخ المظفري (ح) ٢٥ \*

رمو تدمر ۲۷ •

تذهيب التهذيب هو صختصر تهذيب الكمال للذهبى (ح) ٣١ و٣٣ و ٤٠٠

و ١١٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٣٧ و ١٣٨ و ١٩١ و ٢٠٩ و ١١١ \*

القرك ۲۲ و ۱۸۰ \*

القرمذي هو ابو عيسي محمد بن عيسي القرمذي (ح) ٧٧ •

بذوتغلب ٥٦ و ٣٣ ٠

تفسيرات الاحبدية ( ح ) ١٠١ \*

تقریب التهذیب (ح) ۴۳ .

تمربن قاسطة (ح) ٩٠ \*

بنوتهیم ۱۲ و ۱۹۵ \*

التذوخ ١٥٥ و٢١٢ \*

القوراة ٢٣٣ و ٢٣٧ \*

نهذيب الاسماء للنووي (ح) ٢٠٠ \*

تيسر الوصول الى جامع الأصول من حديث الرسول لعبد الرحم، بن علي بن

محمد بن عمر الربيع الشيباني ٥٦ و ٧٧ و ١٠١٠ و ١٧٨ و ١٨٣ و ٢٣٨ ه

## ث

ثابت البناني وابوغ اسلم ٦ و١٠ و١١ و ١٠٥ و ٧٣ و ١٢٠ و ١٩٦

و۱۹۷ و۲۰۰ و ۱۹۷ ه

ثعلبة بن مالك بن دُخشم ٢٠٠ .

ثغرالاسكندرية ٣٥ \*"

بنو ثقيف ١٢٠ \*

بنوثبالة ١٢٠ و ١٦٢ •

ثبود ۱۴۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ ( ح ) ۲۳ ه

الثني (ح) ٢٦ و ٢٧ \*

ثنية العُقاب ٧٢ و ٢١٠ \*

ثنية الوداع ١١٠

الثوري هو سفيان بن سعيد (ح) ١٦٧ \*

7

نجابان ۵۳ \*

المجابية ۲۲ و ۲۴ و ۵۷ و ۲۲ و ۷۷ و ۱۴۷ و ۱۴۳ و ۲۲۸ و ۲۲۸ ه

جبل العمر ٧٩ \*

جدل السماق ٧٩ ٠

م جذام ۹۷ و۱۱۴ و۱۱۸ و ۲۰۳۳ و ۲۳۲ ه

ابن الجراح هو ابو عبيدة \*

جرجة ١٥٠ و ١٧٣ \*

جرجير صاحب ارمينية ١٣١ و ١٨٨ و ١٩٣ و ٢٠٣ \*

جريربن عبد الله البجلي ٥٧ \*

جريربن عثمان (ح) ١٣٨ \*

الجزري ابن الأثير ( ح ) ١٩٦ و ٢٤٠ \*

الجزيرة ١٣٠ و ١٦٠ •

ابن الجُعيد ٩٨ و ٢٢٩ ٠

جائس بی سوید (ح) هه ۲ \*

ابوجناب الكلبي ٢٤٢ .

جندب بن عبرو بن حممة الدوسي ١٢ و٢٠١ \*

جواس بن الحكم بن المغفل ٢٠٥ \*

جوسية ١٢٧ \*

الجُوهري هو ابو نصر اسمعيل بن حماد الفاربي صاحب الصحاح (ح)

۸ و ۷۹ •

ابو جُهضم الأزدي ع<sup>م</sup> و ۲۷ و ۱۱۴ و ۱۳۲ و ۱۳۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۷۸ و ۱۸۵ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۲۱۴ و ۲۴۰

ابوالجهم الازدي ١٥٥ \*

7

حابس بن معاوية ٢٢٢ \*

ابرحاتم السجسماني (ح) ٩٢ و١١١ و١١٨ و١٩٧ \*

الحافظ السلفي هو ابوطاهر احمد بن محمد .

الحاكم النيسابوري (ح) ٢٤٢ •

حباب و هوموضع (ح) ۲۲ ه

حدان بن زيد الشرعبي هو ابو خداش \*

ابن حبّان ( ح ) ۳۴ و ۱۳۰ و ۲۰۹ \*

الحبشة ١٠١ و ١٠٣ (ح) ٩٥ \*

ابن حبيب (ح) ٣٥ \*

حبيب بن ثابت ( ح ) ۴۰ \*

حبيب الروم هو حبيب بن مسلمة .

حبيب بن مسلمة القرشي ٣٥ و١٣١ و١٣٧ و ١٣٨ و ٢٠٩ و ٢٠٩ و ٢٣٨

و ١٥١ و ٢٥٢ و ١٥٣ و ٢٥٩ \*

ام حبيبة بنت العاص ٢٠٦ \*

الحجاج بن عبد يغوث ١٢ و ٢٠٠ ه

الصحاز ۲۳ و ۲۳۲ \*

الحجر ٢٣ و١٥١ •

ابن حجر وهو ابوالفضل ابن حجر العسقلاني (ح) ۴۰ و ۴۵ و ۱۵ و ۱۵

و ۸۸ و ۸۷ و ۹۲ و ۱۳۱ و ۱۹۱ و ۲۱۱ و ۲۴۰ و ۲۵۹ ه

ابو حجية هو اجلح بن عبد الله .

ووو رر حدس او حدس ۲۳۷ \*

ابو حذيفة اسلَّى بن بشير او بشر القرشي صاحب المبتداء و فتوج الشام

وغيرة (ح) ٢٠٢ \*

حذيفة بن سعيد (ح) ٥٩ \*

حذيفة بن عمرو ٢١٢ \*

حذيفة بن هاشم بن مغيرة ١٩ \*

الحربن بحيط ٥٠ و ٥٠ \*

ام حرام (ح) ١٠٠ \*

الحوث بن الحرث ٦٦ و ١٢١ \*

الحرث بن عبد يغوث (ح) ٢٠٩٠

الحصوث بن عبد الله الأزدي ١٦٧ و ١٧١ و ١٧٨ و ١٧٩ و ١٨٤ \*

الحرث بن عمر بن حرام (ح) ۴۹ \*

الحرث بن قيس ١٢١ \*

اليحرث بن كعب 1 و ٦٩ و ٩٩ و ٩ه ١ •

الحرث وهوالحرث بن كُلُدة الطبيب (ح) ٨٦ \*

الحرث بن هشام ٣٨ و ٣٩ (ح) ٢٠٠ \*

حُريش بن ضليع ٩٣ .

حسان بن ثابث ۸۹ و ۲۰۷ .

ابو الحسن هو علي بن ابي طالب ، و

ابو الحسن علي بن احمد بن على البغدادي ٣٩ \*

العسن بن عبد الله ٢١٦ \*

العسن بن علي بن صنير ٣٩ \*

ابو العسين احمد بن صحمه بن مسبّع المقري ٢٩ ٠

العسين بن زياد ١ و ٦ و ١٠ الخ \*

العسين بن علي رض (ح) ١١٨ .

الحشيبري هو جمال الدين محمد بن على الحشيبري صاحب بحر الجعيط

(ح) ۱۳ ( ا

حصید (ح) ۲۷ \*

حضرموت ۱۹۵ و ۱۹۱ و ۲۰۰ \*

ابو حفص هو عمر بن الخطاب ١٠١ ٠

ابو حفص الأزدي ٢٠ \*

الحكم بن سعيد ١٧ .

الحكم بن جواس بن الحكم بن المغفل ٢٠٥ \*

الحكم بن المغفل ٢٠٥ \*

حلب ۱۲۹ و ۲۱۴ و ۲۱۸ ( ح ) ۳۰ ه

حماة (ح) ۲۷ \*

حماد بن سلمة (ح) ۲۳۴ \*

حموان بن ابان صولی عثمان بن عفان ۳۰ •

حمزة بن على ٦٣ .

حمزة بن ملك الهدداني ثم العذري ١٦٠

حیص ۲۳ و ۷۲ و ۷۷ و ۸۰ و ۹۳ و ۹۳ و ۱۲۹ و ۱۲۹ و ۱۲۹ و ۱۲۹

و ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۳۰۰ و ۱۳۱۱ و ۱۳۵۰ و ۱۳۹۱ و ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰

و اعل و باعل و ۱۵۰ و ۱۹۱ و ۲۰۸ و ۱۲۰ و ۱۱۱ و ۲۱۸ و ۲۱۹

و۱۴۸ ( ح ) ۱۱۱ و ۱۴۰ و ۱۲۱ \*

حَبْيُرٍ ٧ و ١١ و ١٧١ و ١٩١ و ١٩٩ و ٢٠٠ و ١٣٦ \*

(VV)

ابن حنتمة هو عمر بن الخطاب ١٥٨ \*

حندع بطن من همدان ( ح ) هه \*

حنظلة بن جوية ٢٠٣ .

الحني وهو موضع (ح) ٧٧ ه

حنين ( ح ) ه۸ \*

حوارین ۲۸ و ۲۹ ه

حوران ۱۸۰ و ۷۰ و ۷۱ ( ح ) ۲۲ و ۲۷ \*

حيدرعلي ( ح ) ۱۸۹ «

الحيرة عه وهه و ده و ده و ۱۳ و ۲۷ و ۱۷ و

خ

خاله بن سعید بن العاص ۳ و ۱۶ و ۱۸ و ۱۷ و ۱۸ \*

خاله بن الوليد هع و ٢٩ و ٢٧ و ١٨ الن \*

ابو خاله بن ربيعة (ح) ١٣١ •

ابن خالُوية او خَالَوَيْةُ ( ح ) ٨٢ \*

بنوخَثُعم ۲۰ و ۱۹۵ و ۲۰۳ و ۲۰۹ و ۲۰۹

ابوخداش ۱۳۸ و ۱۴۲ و ۱۹۴ \*

ابو الخزرج الغساني ٧١ .

الخطاب بن نوفل ( ح ) ۷۸ ه

ابن الخطاب هو عدر بن الخطاب ۴۸ \*

الخطيب وهو ابوبكر احمد بن علي البغدادي صاحب تاريخ بغداد وغيرة

\* 171 ( ~ )

ابن خلکان و هو احده بن صحمه بن ابراهیم بن ابي بکر بن خلکان ( ح )

ه و سع و ۱۹ و ۵۱ و ۲۰ ه ۸ \*

خليفة وهو ابوعمرو خليفة بن خياط (ح) ٣١ و ٤٠ و ٢١ و ٢٠٩ و ٢١٠ • الخدافس (ح) ۹۷ \*

النحورنق هو صوضع (ح) ٩٦ ٠

بذو خولان ۱۹۵ و ۱۹۹ و ۲۰۰ \*

خولة بنت ثعلبة بن مالك بن دُخشم ٢٠٠ \*

خير مولئ ابي داؤد الانصاري (ح) ٢٠ \*

الدائنة ٣١ و عام \* } كلاهما موضع واحد دائن (ح) ٣١ \*

دارم العبسى ٢٥ .

دارّیا و دارنا هو غلط ۹۱ و ۹۲ ( ح ) ۳۰ ه

دانيال ( ح ) ١٥٦ \*

ابو داؤد هو سليمان بن اشعث صاحب السدن (ح) ٧٧ •

ابو الدرداء الانصاري ۲۴۸ و ۲۴۹ \*

الدرنجار ۷۰ و ۸۳ و ۹۳ و ۹۸ و ۱۸۸ و ۱۸۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۲۰۳ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و

الدولابي هو ابو بشر صحمد بن احمد بن حماد المصنف (ح) ١٣١ \*

دوهمة (ح) ۲**۷ \*** 

دومة الجندل (ح) ٢٦ •

ابن ديروهولا يعرف (ح) ٣٠ \*

دير الجبل ١٥٣ و ١٦٧ \*

ديرخالد ۷۲ و ۸۱ \*

دير مسخل ١٢٧ \*

ذ

ذات الصنعين ٢٥ ( ح ) ٢٦ \* ذات المنار ٢٣ و ٢٣٧ \*

ذو الأنف الخثعمي هو نعمان بن صحمية ٢٠٨ .

ذو الكلاع ايفع ٦ و ١١ و١١ \*

ذو الذوز هو طفیل بن عمرو ۲۱ و ۲۰۱ \*

الذُّهبي هو ابو عبد الله صحمد بن احمد الذهبي صاحب تذهيب التهذيب

وغيوة (ح) ١٠٠٠ و٣٠ و ٥١ و ١١ و ١١ و ١١١ و ١٣٠ و ١٣٠ و ٢٠١١ و ١٦ ه

ابن ذي السهم الخثعمي ٢٠ و ٢٠٨ و ٢٠٩ \*

ابن ذي النور هو عمرو بن الطفيل ١١ .

ر

واشد بن عبد الرحمن الأزدي ١٩٠ و١٩٢ ( ح ) ١٩١ •

رافع بن عمرو الطائي ٢٣ و ٢٤ و ٧٠ \*

رُبِيْم بن عبد الرحمن ( ح ) ١٣ \*

ربيعة بن زيد ( ح ) ١٣١ \*

ربيعة العنزي ١١٧ .

بنو ربيعة ٢ و ١٢ و ٤٧ و ١٩٥٠ \*

رزین هو ابو العسن رزین بن معویة ( ح ) ۱۷۸ و ۱۸۳ 🕊

رضاب ہو اسم صوضع ( ح ) ۹۷ .

رمانتین هو اسم موضع ( ح ) ۹۷ .

رنق هواسم موضع ( ح ) ۲۷ ه

رومية ١٣١ .

رها هو اسم موضع ۲۱۳ \*

رياب بن حذيفة بن هاشم بن المغيرة ٥٩ \*

ابو رياح بن ابي خالد ( ح ) ١٣١ \*

;

زاذبة عه \*

بنوزبيد ٢٠٠ \*

زُبير بن افليم بن يعبوب ٢٥ و ٧١ \*

ابو الزبير ( ح ) ١٩٧ \*

ابن الزبير هو عبد الله (ح) ١٩٩ .

زبيربن بكار ( ح ) ١٣٠ •

زبير بن العوام ١ و٢ ( ح ) ٧٨ \*

ابو زرعة ( ح ) ۴۳ و ۴۴ •

بنو زُریق ( ح ) ۲۰ •

الزمخشري هو ابوالقاسم محمود بن عمرصاحب الكشّاف (ح) ١٣ و ٨٥ ٠

زمعة بن الأسود بن عامر ٨ \*

زمیل هو اسم موضع (ح) ۹۷ \*

زندورد ۵۳ ( ح ) ۲۹ \*

الزهرى هو صحمه بن مسلم (ح) ٨٦ و ١١ \*

( TT )

زهيربن عبد الله بن زهير (ح) ۴۳ \*

زیاد و هو زیاد بن سمیة او ابن ابیه یعرف بابن ابی سفیان (ح) ۱۹۹\* زیاد بن خیشه (ح) ۱۳۰ \*

ابو زیاد ۵۹ \*

زيد بن عمرو بن سلامة (ح) ١٣١ \*

زید بن عمرو بن نفیل ۳۹ و ۷۸ و ۸۳ و ۱۱۳ \*

زيزا و هو اسم موضع ٢٣ \*

س

سالم بن ربيعة ١١٩ \*

سالم مولى ابي حذيفة (ح) ١٣ \*

سديرع٠٠ \*

مراقة بن عبد الاعلى بن سراقة الازدي ٦٨ \*

man bal #

ابن سعد هو صحمه بن سعد كاتب الواقدي صاحب طبقات الكبير (ح)

e و عهم و ۱۷۱ و ۱۷۱ و ۱۷۱ و ۱۲۱ **۴** 

سعد بن عبارة ( ح ) ١٠٥ #

سعد ابو مجاهد و هو سعید ابو مجاهد \*

معدد بن ابی وقاص ۱ و ۲ و ۲۸ (ح) ۸۸ و ۸۵ ه

سعيد بن الحرث بن قيس ١٢١ .

سعید بن زید بن عبرو بن نفیل ۲ و ۳۲ و ۷۸ و ۸۳ و ۸۷ و ۱۱۴ و ۱۹۸

وه ۲۰ و ۲۰۱ و ۲۰۷ و ۲۱۹ و ۲۲۱

سعید بن سلط ( ح ) ۲۳۴ \*

سعید بن سهم (ح) ۹۹ \*

سعيد بن العاص ٣ وه و١١ و١٧ و ٢٣ و ٧٧ و ١٢١ (ح) ٨٥ \*

سعيد بن عامر بن حذَّيْم الجُهجي ٢٧ و ٢٩ و ٣٠ و ٧٦ و ١٩٠ و ١٩٠

وهلا ولال ولال (ح) ۱۳۸ \*

سعيد بن عدد الله اليحتي ٣٩ \*

سعيد بن عمروبن حوام الانصاري ٢٩ و٥٩ \*

سعید ابو مجاهد ۱۹ و ۲۰ و ۱۳۰ \*

ابو سعید الخدری ۴۷ و ۴۸ و ۲۲۹ \*

ابو سعیده المقبری ۲۲ و ۳۴ و ۷۷ و ۱۹۹ و ۲۲۹ ( ح ) ۲۴۱ \*

ابو سعید بن یونس (ح) ۲۰۹ \*

سفيان غير منسوب ٢٠ \*

ارو سفيان بن حرب ١١ و ٨٢ و ١٩٧ \*

سفيان بن سليم الأزدي ١٣٨ و١٤٢ و١٦٥ و١٦٧ و١٧٠ \*

سفيان بن عوف بن معقل ١٣٨ و ١٣٩ و ١٩٥ \*

سقيف بن بشر العجلي ١٥ \*

سلمة بن هشام المخزومي ٧٩ (ح) ٨١ •

هبنو سليم ۳۳ ه

سماوة و هو اسم صوضع ٦٣ (ح) ٢٦ \*

مُوَى و قبل شوا ( ح ) ۲۲ و ۲۷ \*

سواد ه۴ و ۲ ه

سورية ١٣٣ و١٣٤ و ٢١٣ \*

سويد بن قطيق ما و ١٩٩ و مد

سريد بن بي المستقل المستون القرشي ١٣٠ و ١٤٢ .

سهل بن شعد ۱۲ و ۴۵ و ۷۳ و ۱۲۰ و ۱۹۷ و ۱۹۷ و ۲۰۰ 🕷

بنوسهم ۱۲۱ •

سهیل بن عمرو ۳۸ و ۳۹ ( ح ) ۴۰ \*

سيرين ابو عبرة ( ح ) ٣٠ \*

سيرين ابو صحمد بن سيرين ٩٠ .

سيف الدولة (ح) ٨٢ \*

سيف بن عمرالتميمي (ح) ٥٠ و ۴ ه و ٥٧ و ٢٦ و ١٩٣ و ١٨٦ و ١٩٩

# F1 . 9

ش

شام ا و ۳ و ۴ و ه النخ \*

ابن شَهِ وهو ابو زید عمر (ح) ۲۵ و ۲۷ \*

شداد بن اوس بن ثابت ۸۹ و ۲۰۷ و ۲۴۹ \*

شُرَحْبِيل و هو من العميو ١٢٧ \*

شرحبيل بن حسنة وهي امه ۴ و ۱۰ و ۱۱ و ۷۳ و ۷۳ و ۹۹

و ۱۳۷۱ و ۱۹۲۱ و ۱۸۸ و ۱۹۴۰ و ۲۰۹

شُويك هو شريك بن عبد الله بن ابي شريك (ح) ١٩٧ \*

شُعبة وهو شعبة بن الحجاج (ح) ۱۱۸ \*

الشعبي هو عامر ٥٥ و ١٦٧ \*

شوا او سوی بالمهملة ۲۳ و ۱۲ و ۲۵ ( ح ) ۲۲ \*

ره شهر بن حوشب ۲۳۳ و ۲۳۹ ( ح ) ۲۳۴ \*

شیطان ۱ و ۸ و ۱۸۷ و ۲۲۸ ه

ص

صالح ٢٣ ٠

صحاح الجوهري ( ح ) ۸ و ۷۹ و ۲۱۷ \*

صغربن عدى ٧٩ \*

الصديق هو ابو بكر الخليفة .

الصعقب بن زهير هو غلط بل هو الصُقّعُب بن زهير ٢٣ ( ح ) ١٩١ •

صفوان ( ح ) ۱۲۳ ه

صفوان بن معطل الخزاعي ١١ و ٩٢ و ٩٨ و ١٢٧ .

( PY )

صفین ۱۳۲ ( ح ) ۱۳۷ و ۲۰۹ \*

الصَقَعَب بن زهير ٢٣ و ١٩٠ و ١٩٠ \*

صلوبا بن هستونا (ح) ۸۰ \*

ابن صلوبا ( ح ) ٥٥ \*

صندوا ۹۹ (ح) ۲۲ \*

ض

ضحاك بن قيس ٣٥ و ١٦٩ و ٢٤٢ و ٢٥١ و ٢٥٢ و ٢٥٣ \*

ضوار بن الأزور ۷۰ ( ح ) ۴۳ \*

ضرار بن الخطاب ۳۳ \*

ابو طاهر احمد بن محمد بن احمد بن اجراهيم السلفي الاصبهائي ٣٥ \*

الطايف (ح) ١٤٥ \*

الطبري هو ابو جعفر وله تقاب في القاريخ المشهور بقاريخ الطبري (ح) ۴۰ و ۱۹۰ و ۱۹۳ و ۱۹۸ و ۱۹۸ و ۱۹۴ و ۱۹۴ و ۱۹۴ و ۱۹۴

و ۲۱۰ ه

الطرماح الشاعر ( ح ) ١٣٠ .

( FV )

الطفيل بن عبرو و هو ذو النور ٣١ و ١٧٠ و ٢٠١ \*

طلحة ا و ۲ ( ح ) ۱۳ و ۷۸ \*

بنوطي ۱۲ و ۱۹ و ۲۲ و ۹۹ و ۱۳۱ \*

طيبة و هي المدينة ٢٣١ \*

ابو طيبة القينى هو عمرو بن مالك .

الطال وهو نوع من الشراب (ح) ٢٣٠ \*

3

عاد ۱۴۰ و ۱۹۰ و ۲۵۰ \*

العاص بن وایل (ح) ۸۱ \*

ابوعاصو (ح) ١٣ \*

عامرين حذيم الجمعي ٢٧ و١٣٠ و١٦١ و ١٦٥ \*

عامر الشعبي ٢٣٨ .

عامربن لوي ٨ .

عاملة ٧٧ و ١١٣ و ١٩٥ و ٢٠٠٠ \*

ابن عاید ( ح ) ہے۔

عايشة بنت ابي بكر ( ح ) ١٣ و ٨٩ و ١١ و١٠٠ و ١٣٠٠

عبادة بن الصامت ٢٤٨ وعوم و ١٥٥ (ح) عبر

أبو عيادة ٢٧ .

دابو العباس منير بن احمد بن الحسن بن علي بن منير الحشاب ٢٩٠٠

ابو العباس الوليد بن حماد الرملي ٢٣ \*

ابن العباس ( ح ) عام \*

العباس بن عيد المطلب ٢٢٩ \*

عبثر (ح) ۱۹۷ .

ابو عبد الاعلى بن ابي عمرة (ح) ٢٠ \*

عبد الاعلى بن سراقة الازدي ٦٨ و ٢٠١ \*

ابن عبد البرو هو الحافظ ابو عهر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرُّ

صاحب الاستيعاب وغيرة (ح) ٥٢ \*

عبد الله غير منسوب ها و ١٤٦ \*

عبد الله بن ابي اوفي الخزاعي ١ (ح) ٧٧ .

عبد الله بن الديلمي ٢١٥٥ ه

عبد الله بن ربيعة القدامي وله فتوح الشام ايضاً (ح) ٢١٦ .

عبد الله بن زهير (ح) ۴۳ \*

عبد الله بن شهاب الزهري (ح) ١٣ \*

عبد الله بن عمرو (ح) ١٣٨ \*

عبد الله بن عمرو بن الطفيل ذي النور الأزدي ثم الدومي ٧٩ \*

عبد الله بن عمرو بن العاص ١١٤٣ و ١١٤٥ و ١١٤٥ .

عبد الله بن قوط الثمالي ٢٦ و٢٧ و ١٦ و ١٧ و١١٠ و ١٢٠ و ١٣٠ و ١٣٣

وجها و ۱۹۵ و ۱۹۵ و ۱۲۰ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲۵ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸

عبد الله بن نمير ( ح ) ۲۳۴ \*

عبد الله بن يزيد بن المغفل ٢٠١

ابوعبد الله مولئ زهرة (ح) ١٠ \*

أبو عدد الله بن الحسين ٢١٠ .

عبد الرحمن بن ام الحكم (ح) ١٩٩ \*

عبد الرحمن بن حنبل الجمعي ٨٥ و ٧٠ و ٨١ و ١٢٩ ٠

عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري (ح) ١٣ \*

عبد الرحمن بن السليك الفزاري ٦٧ و١١١ و١٥٣ و ١٦٠ و ١٦٠

و ۱۱۲ و ۱۴۸ \*

عبد الرحمن بن عمير بن سعد ( ح ) ۲۵۹ .

عبد الرهبين بن عوف ١ و ٢ و ١٩٢١ ( ح ) ٧٨ .

عبد الرحمن بن معاذ ١٩٩ و ٢٤٣ و ٢٤٣ \*

عبد الرحمن بن يؤيد بن جابر الازدي ١٧ و ٣١ ( ح ) ٣١ \*

ابو عبد الرحمن هو حبيب بن مسلمة ( ح ) ١٣٧ \*

ابو عبد الرحمين هو قاسم بن الوليد (ح) هه ...

عبد العزيزبن محمد الدراوردي (ح) ١٣٠٠

عبد المسيح بن عموو بن بقيلة عه ،

عيد الملك بن الأعور ٥٦ \*

عبد الملك بن السليك ١٣٢ و١٣٠ \*

عبد الملك بن صروان ١٩٢ (ح) ٩٢ ٠

عبد الهلك بن نوفل بن مسلحق ۲۲ و ۳۴ و ۳۳ و ۴۳ و ۷۷ و ۱۱۷ و ۱۱۹

و١٩١١ و ٢٢١ ( ح ) ١٩٢١

عبد الواحد بن ابي عوان (ح) ١٧٢ \*

عبد الوارث (ح) ٢٣١٠ \*

بذو عَبس ٢١٧ \*

عبيدة مولى المغنى (ح) ٢٠ \*

ابوعبيدة بن الجرّاح ١ و ٢ و ٥ و ٥ و ١١ الخ \*

ابو عبيدة هو معمر المصنف (ح) ١١١ •

ابوعبيد (ح) ٢١١٠

عبيد الله بن زياد ( ح ) ۱۱۸ \*

عبيد الله بن العباس ٢١١ \*

عتبة بن ربيعة ٧٦ و ٧٩ \*

عتبة بن ابي وقاص ٢٢ و١٩٤ (ح) ١٣ \*

عثبان بن عفان ۱ و ۲ و ۲۰ و ۲۲۵ ( ح ) ۴۰ و ۷۸ و ۲۰۹ \*

ابو عثمان النهدي (ح) ٢٣٤ ٠

بنوعجل ۱۲ و ۹۳ و ۸۸ \*

عدن ۲۵۰ 🕊

عدي بن حاتم ١٩ \*

ابن عدى هو الهيدم (ح) ١٩٧ .

العراق ۱۲ و ۴۵ و ۴۷ و ۵۱ و ۳۵ و ۵۵ و ۵۷ و ۱۹۵ ( ح ) ۵۲ 📲

العربَةُ ٣١ و ٢٢٠ \*

ابن عساكر هو ابو القاسم علي بن صحبه (ح) ٩٢ \*

العشرة المبشرة بالجنة (ح) ٧٨ \*

عطا بن عجلان ۲۲۱ و ۲۳۳ و ۲۳۲ ( ح ) ۲۳۴ \*

عطية العوفي (ح) ١٣٠ \*

العقاب هو اسم راية صحمد السوداء ٧٢ \*

عقبة بن بشر الذمري (ح) ٩٠ \*

عكرمة ( ح ) ١٩٧ \*

عکرمة بن ابي جهل ۳۸ و ۳۹ ( ح ) ۴۰ \*

عكرمة بن خالد (ح) ٢٣٤ \*

علاس (ح) ۲۴۱ \*

على بن احدد هو ابو الحسن \*

علي بن ابي طالب ١ و٢ و٣ و ٢٠٥ ( ح ) ١٣ و ٧٨ و ٢٠٩ \*

علي بن مُسهر (ح) ١٩٧ \*

علي بن مذير الحشاب ٣٩ \*

عدار بن ياسو ٢٣٠ \*

رس عمان ۲۳ \*

ابو عمرة ابو عدد الاعلى الشاعر ٣٠ \*

عبربن الغطاب ١ و٢ و٣ وه و ١٢ الغ •

عمر بن شِبّة (ح) ۲۷ ه .

عمر بن عبد الرحمن ٢١٣ \*

عمربن هشام (ح) ۴۹ \*

ابن عمر اسمه سيف (ح) ٥٧ \*

ابن عبر ( ح ) ٥٢ \*

ابن عمر هو عدد الله بن عمر (ح) ٢٥٦ \*

عمروبن بقيلة عه .

عهرو بن حجاج ۲۰۰ \*

عمروبن حرام ۲۹ و ۵۹ .

عهرو بن حممة الدوسي ١٢ و ٢٠١ \*

عمروبن سعيد ١٧ \*

عبرو بن سعيد بن العاص ١٢٠ و ١٢١ و ١٢١ \*

عمرو بن سفيان هو ابو الاعور السلمي .

عمروبن سلامة الباهلي (ح) ١٣١ .

عبروبن شعيب عه \*

عهرو بن ضُريس ا<sup>ل</sup>هشجعي ۲۵ و ۷۱ و ۷۹ \*

عبروبن طفیل بن عبروالازدی ۳۱ و ۲۲ و ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۲۰۱

عبروبن العاص ٤٠ و ٢١ و ١٣٣ النخ \*

عهرو بن عبد الرحمن ٩١ \*

عمرو بن علي ( ح ) ٣٠ **\*** 

عبرو بن مالك ابوطيبة القيني ٩٢ و١١٣ و ١١٧ و ٢٣٦ ( ح ) ١٣١ \*

عبروين محمص ١٧ و ٣١ و ٣٣ و ٢١ و ٢٩ و ٩٩ و ٢٠٥ \*

عمروبن نفیل ۳۹ و ۷۸ و ۸۳ و ۸۳

بنوعمرو ۲۰۸ .

عمران بن حصين (ح) ٢٢٧ \*

رم عُمواس هو موضع في الشام وطُعن فية كثير من المسلمين ٢٤٠ و ٢٣٦

(ح) ۳۰ و ۴۰ و ۱۳۸ و ۱۴۱ \*

عمير هو الحو سعد بن وقاص (ح) ٨٥ \*

عمير بن رياب بن حذيفة بن هاشم بن المغيرة ٥٩ \*

عمير بن سعد الانصاري ٢٩ و ٢٥٥ ( ح ) ٢٥٦ \*

عوف بن معقل ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۹۵ \*

عياض بن غذم الفهري (ح) ١۴٠ \*

عيسى بن طلحة (ح) ١٣ \*

عيسى بن مريم علية السلام ٥٠ و١٠٦ و١٧٥ و ١٧٦ \*

العين ( ح ) ٢٢ \*

عين القمر ٩٥ (ح) ٦٠ و ٦٦ \*

عين الوردة (ح) ١٣١ \*

ابن عُيينة هو سفيان بن عيينة (ح) ١٣٠ \*

( mm )

غ

لغديره ٦ ( ح ) ٢٦ \*

غُزّة ( ح ) ٣١٠ \*

بنو غسّان ۷۱ و ۹۷ و ۱۱۴ و ۱۹۵ و ۲۰۳ \*

بذو غفّار ٣٥ •

غوطة دمشق ۱۹ و ۷۲ و ۲۱۰ (ح) ۲۲ \*

ف

فارس ۵۹ و ۱۰۳ و ۱۹۵ و ۱۹۵ \*

الفاروق هوعمربن الخطاب ٨٦ •

فاطمة بنت النبي الامي (ح) ١٠٥ \*

فتوح ارمينية (ح) ١٩١٠

فتوح اهواز ( ح ) ۱۲۱ ه

الفتوح لابي عبيدة ولا نعوفه ( ح ) ١٦١ \*

فتوح الشام المنسوب الى الواقدي (ح) ٢٢٢ و ٢٣٠ \*

° فعمل ۹۷ و ۱۰۹ و ۱۱۴ و ۱۲۳ و ۱۲۵ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۲۳ و ۱۲۳

و ۱۷۹ و ۲۴۱ \*

والفداء (ح) ۸۲ \*

- القُرات ( ح ) ۲۲ •
- الفراض (ح ) ۲۷ \* .
- فرخ زاد ( ح ) ٥٧ \*
- س س فرخ شداد بن هرمز ۲۱ و ۵۷ \*
- فروة اوقرة بن لُقيط ١٢٥ و ١٣١ \*
  - فسطاط مصر ٣٦ \*
  - الفلاس (ح) ١٩٧٠
- فلسطین ۲۲ و ۷۳ و ۹۴ و ۱۲۱ و ۱۳۲ و ۱۳۱ و ۱۲۹ و ۲۲۹ \*
  - فلوجة ( ح ) ۲۲ •
  - الفيروزابادي هو صاحب القاموس (ح) ٢٣٣ .

ق

القاسم بن الوليد ٥٥ و ٢١٤٣ \*

القاصوس (ح) ۸ و ۴۳ و ۵۲ و ۲۱۹ و ۲۲۸

قباث بن اَشُيَّم ١٩٨ و١٩۴ و ٢٠۴ \*

و قبرس ۴۰ ه

ابو قدادة الانصاري ١٦ (ح) ٨٥ \*

ابن قتيبة هو ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ح) ٢٣٨ .

قدامه بي جابر ۲۰ ي

```
قران سورة الاحزاب (ح) ١٩٣١ و ١٩٥٠ *
        الأعراف (ح) ١٠٣ و ١٥١ و ١٥٣ و ٢٤٢ *
کل عموان ( ح ) ۱۳ و ۹۹ و ه ۱۰ و ۱۸۱ و ۱۲۲ و ۱۳۳
                            و ۱۷۵ و ۱۸۲ *
                               الانفال (ح) ه۸ •
                   البقرة ( ح ) ١٠٥ و ١٩٦ و ٢٤٣٠ *
             بنی اسرائیل ( ح ) ۱۰۱ و ۱۴۷ و ۱۸۲ *
       التوبة (ح) ١٠٣ و ١٩٣ و ١٦٢ و ٢٠٦ و ٢٥٣ *
                               الحاقة (ح) ۱۴ *
                            الزلزلة (ح) ١٤٩٩ *
                            الشبس (ح) ١٩٠ *
                            الصافات (ح) ۲۴۳ *
                              الطارق (ح) ۸۸ *
                              الفجو (ح) ١٩٠ *
                      المائدة (ح) ١٠٥ و١٠١ *
                         المومن ( ح ) ١٤٥ * .
                          الموصدون ( ح ) ۱۴۷ *
                      الفساء (ح) ١٧٥ و ٢٣٥ *
                    النور (ح) ١١ و١٠١ و١١٥ ه
```

يَسَ (ح) ۱۰۳ \*

قواقر۲۳ و ۲۴ و ۲۵ ( ح ) ۲۲ و ۲۷ 🎍

قوح ۱۵۱ و ۱۵۱ \*

قُرْط ( ح ) ۱۹۱ \*

ابن قرط هو عبد الله بن قرط ١٥٢ .

قرّة بن لقيط شف فروة .

قریش ۳۷ و ۱۲۱ \*

قسامه بن زهير ۱۵۰ \*

قسطنطينية وهي مدينة الروم ١٣١ و ٢١٣ و ٢١٢ •

قصم ۲۵ (ح) ۲۲ \*

بنو قضاعة ه ٦ و ٧٠ و ١١٣ و ١١٨ و ٢٠٣ ٠

القعقع ابن ابي ليلئ (ح) ٢٧ \*

قلزم (ح) ۲۰۹ \*

ابن قمية الليثي ١٣ \*

ابن قناطر ۱۸۸ و ۱۹۴ و ۲۰۳ \*

قذان بن دارم العبسي ٢١٦ \*

قَنْسُرِين ١٤٩ و ١٥٠ و ٢١١ و ٢١٣ و ٢١٨ و ٢١٩ •

القنقلار او الدرنجار (ح) ۱۸۹ \*

قيائة بن اسامة (ح) ٢٠١٠ \*

قيسارية ٨٠ و١٢٥ و١٣٣ و١٣٣ و١٣٨ و١٠٥٠ و ٢٥١ و ١٥٠ ( ح ) ١٤٠٠ ٠

قيس بن ابي حازم ٥٦ و ٦٦ و ٢٩٠ ه

قيس بن خالد القرشي ١٣٠ و ١۴٢ .

قیس بن سعد ( ح ) ۲۰۹

قيس بن عاصم هع ،

قيس بن مخزمة بن المطلب بن عده مذاف ( ح ) و و

قيس بن هبيرة بن مكشوح المرادي ٧ و١١ و ٢١ و ١١١ و ١١١

بنو قیس ۱۲ و ۱۹۸ و ۲۰۳ و ۲۰۰

قیصر وهولقب لهلوك الروم ۸۴ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۲ و ۹۷ و ۱۳۲

و ۱۵۰ و ۱۸۵ و ۱۸۷ و ۲۱۲ و ۲۵۰ ه

بنوقين ٩٧ و١١٤ \*

ك

كتاب المعارف لابن قتيبة (ح) ٢١٠٠

کثیب ( ح ) ۹۷ 🔹

كثيربن العباس (ح) ٢١١ \*

کربالہ ( ح ) ۲۲ 🛊

كسرى و هو لقب لملوك الفارس ٢٢ و ١٥ .

بنو کعب ۳۵ ،

كعب الاخبار او الاحبار كلاهما غلط بل هوكما ياتي مقصلاً (ح) ٢٣٣ هـ كعب الحبر ٢٣٣ و ٢٣٣ هـ كعب الحبر ٢٣٣ و ٢٣٦ هـ

ابن الكلبي هو هشام (ح) ٥٠ و ٥٣ و ٥٩ و ٦٣ و ٢٠٠ \* كلدُوم بن قيس بن خالد القرشي ١٣٠ و ١٤٢ \*

بنو کنانهٔ ۱۹۸ و ۱۹۵ و ۲۰۳ \*

بنو کندة ه ١٩ ٠

الكواظم ( ح ) ٢٦ •

الكوفة ۴۸ و ۴۹ (ح) ٥٩ و١١٨ و ١٦٩ و ٢٠٩ \*

ل

کخم ۹۷ و۱۱۲ و ۱۹۵ و ۲۰۳ \*

اللوا ۲۵ (ح) ۲۲ \*

ابن لُهِيْعة ( ح ) ۴۰ #

ابولیلئ ( ح ) ۲۷ \*

م

ماب و هو اسم موضع ۲۳ \*

بذو مازن بن نجّار ( ح ) ۲۰ .

مالك هو الامام المشهور صاحب الموطا (ح) ١٠١٠ .

مالک بن الحوث النخعی ۲۰۹ و۲۱۷ •

و م و مالك بن دخشم ۲۰۰ .

مالك بن ذي بارق (ح) هه .

مالك بن سنان (ح) ١٣ \*

مالك بن قسامة بن زهير ١٥٠ \*

بنو مالك بن نجار (ح) ٢٠٠

صاهان او باهان ( ح ) ۱۴۸ \*

ابن مبارك اسمة عبد الله وهو صاحب التصنيفات المشهورة (ح) ١٩٧ \*

ابو المثنى الكلدي ٥٤ \*

المثنيّ بن حارثة هم و ٢م و ١م و ١٥ و ١٥ و ٥٣ و ٥٩ و ٥٩ ه

مجالد بن سعيد الهمداني ٥٥ و ٢٣٨ .

ابو مجاهد هو سعيد ١٩ و ٢٠ و ١٣٠ \*

مجتمع الأنهارعه (ح) ٢٦ و ٢٧ \*

مجوس ۲۲ \*

بنو صحارب ۹۳ و ۱۳۰ \*

ود محرز بن اسد الباهلي ٩٢ •

معرز بن اسید هو صعرز بن اسد ( ح ) ۱۳۱ \*

محرز بن حُريش بن ضليع ٦٣ .

محل بن خليفة ١٩ و ٢٠ و ١٣٠ \*

محمد بن ابراهیم بن مهدي (ح) ۹۲ ه

محمد بن احمد بن احمد بن ابراهيم ٣٥ \*

محمد بن اسحق مولئ قيس بن مخزمة بن المطلب المعروف بابن اسحقُ

( ح ) ۲۰ •

صحمد بن سعد كاتب الواقدي المعروف بابن سعد ( ح ) ٢٥٦ \*

صحمد بن سيرين (ح) ۲۵۵ ه

محمد بن عبد الله الازدى هو ابو اسمعيل .

محمد بن مسبع المقري ٣٦ \*

محمد بن یوسف ۲ و ۱۰ و ۱۶ و ۷۵ و ۷۳ و ۱۹۰ و ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۴۳ \* ابو محمد هو سیرین \*

ابو مُحنف و هو غلط بل اسمه ابو مِخْنَفُ لوط بن يحيى صاهب السير

وغيرة (ح) ۸۷ و ۱۵۴ \*

مخزمة بن المطلب بن عبد مناف (ح) ٩٠ •

مخلد بن قيس العجلي (ح) ٥٢ ه

مخنف بن عبد الله عاه ا و ۱۹۱ و ۲۰۱ \*

ابو مخنف لوط بن يحيي (ح) ١٥٤٠

مُخيمس بن حابس بن معوية ٢٢٢ .

الهداين ٥٥ .

المد ايني هو علي بن محمد صاحب التصنيفات (ح) ۴۰ و ۱۹۹ ه

ابو مُدَّلَة مولى عايشة (ح) ١٣٠ .

دالمدينة ٧ و ١٨ و ١٠٥ و ٢٠٩ و ١٣٨ و ١٣٨ و ١٣٨ ( ح ) ٧٣

و 91 و 111 \*

بنومُدْحج ١١ و ١٩٥ و ١١٩ \*

مذعور بن عدي ۱ ه و ۱۱ و ۷۰ ه

مرة (ح) ١٣٣٤ ٠

ابو موثد الخولاني ١٩١ \*

مرج راهط ۱۷۱ (ح) ۱۹۹ \*

مرج الصُّفَّر ١٨٩ و١٧٩ ( ح ) ٤٠ \*

مرج القبايل ٢١٧ .

مروان هو مروان بن الحكم (ح) ١٦٩

مروان بن معاوية (ح) ٢٣١٠ .

ابن صريم هو عيسي عليه السلام • ٥ .

صويم عليها السلام (ح) ١٠٦ \*

بنومُزينة ه ٣٠ .

المستدرك كتاب للحاكم النيسابوري (ح) ۲۴۱ \*

مسروق بن ميسرة و هو غلط بل يكون ميسرة بن مسروق (ح) ١٣١ .

مسعود بن حارثة ما و ۱ ه \*

ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود (ح) ۱۷۸ ه

مسلم هو ابو الحسن مسلم بن العجاج صاحب الصحيح (ح) ٥٩ و ٧٧ .

ابو مسلمة هو حبيب بن مسلمة ١٣٧ .

المسيب بن زبيربن افلح بن يعبوب ١٥ و ٧١ ه

المسيب بن نجبة ٧٠ \*

مسيلمة الكذّاب ٢٦ \*

مُشارق الأنوار (ح) ٧٩ و ٨٨ \*

بنو مشجعة ه٣ و ٧٠ \*

المشكوة (ح) ٢٢٨ •

بنو مصطلق (ح) ۹۱ \*

مصر ۷۰ (ح) ۱۴۵ و ۲۰۹ \*

بنومضر ۲ \*

المضيح هو اسم موضع (ح) ٢٦ و ٧٧ ٠

المطلب بن عبد مناف ( ح ) ۹۰ \*

المظفري صاحب التاريخ اسمة شهاب الدين ابراهيم بن عبد الله (ح)

# 70

معاوية هو معاوية بن ابي سفيان ۲۵۸ (ح) ۴۰ و ۱۳۷ و ۱۳۰ و ۲۱۱ و ۲۱۹

المعاوية بن يزيد (ح) ١٩٩ \*

المعرفة الأبن مندة (ح) ٣٠ \*

ابو معشر ولا نعرف من هو ۱۵۰ و ۲۴۲ \*

ابن معطّل و هو صفوان ۹۲ \*

معُن بن يزيد بن اخنس السلمي ٣١٠ و ٩٨ \*

ابن مُعين هو الحافظ يحيلي ( ح ) ۱۱۸ و ۱۲۷ و ۲۳۴،

ابو المغفّل ٣٣ \*

المغيرة هو المغيرة بن شُعبة (ح) ١٨٢ •

المكة الشريفة ٣٧ و٣٣٠ و ٢٣٥ ( ح ) ٦٦ و ١٩٥ \*

مكيلية بن حنظلة بن جوية ٢٠٣ \*

المكين هو صاحب تاريخ المسلمين (ح) ١٨٦ \*

ملحان بن زياد الطائي ١٩ و ٢٠ و ١٢٦ و ١٢٧ و ١٣٠ ه

ابن مندة هو ابوعبد الله (ح) ٣٠ و ٢٤١ و ٢٥٥ \*

منيوبن احمد هو ابو العباس \*

موتة ٥٦ ٠

موسی بن سالم ابو جهضم (ح) ۴۴ .

موسی بن عقبة ( ح ) ۱۱ 🕸

موسی بن عبران ۲۳۳ و ۲۳۱ \*

مهاجر بن صيفي العذري اوالعدوي ١٩٠ و ١٩٥ ( ح ) ١٩١ ه

ميسرة بن مسروق العبسي ١٧ و١١١ و١١١ و١١١ و١١١ و١١١ و١١١

و۱۲۷ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۷ و ۱۵۱ و ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۱ و ۱۷۱° و ۱۲۴ و ۱۵۹ و ۲۱۷ و ۲۱۷ و ۲۱۸ ( ح ) ۱۳۱ \*

ك

النباح ٥٠ و ٥١ (ح) ٢٦ و ٧٧ \*

نَجيح هو ابو معشر مولى بني صغروم او بني هاشم ( ح ) ٢١٤٦ \*

بنونخع ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۱۴ و ۲۱۷ \*

النساى هو ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب صاحب السنن (ح) ١٠١٤

و ۱۲۷ \*

نضر بن شفي ۱۲۷ •

نضربن صالح ۱۱۹ \*

ابو نضرة ٢٢٩ \*

النُّعينان بن حجر (ح) ٢٠٨ .

النعمان بن محمية ذو الانف الخنعمي ٢٠٨ و ٢٠٩ \*

النعمان بن مُقرِّن (ح) ٧٧ ه

ام النعبان ٢١٦ ه

. نعيم بن صخر بن عدي العدوي ٧٩ \*

نعيم بن عبد الله النصام (ح) ٨١ ه

ابو نعيم هو الفضل بن دكين ( ح ) ٢١١ •

٠٠ بنونير ٢٢ ٠

بنونهير ۱۵۹ و ۲۲۲ \*

ابن نميرو اسمة عبد الله (ح) ١٩٧ \*

نوا هو اسم موضع ۹۲ \*

نوفل بن مسلحق ۳۴ و ۱۱۹ و ۱۹۱۱ (ح) ۱۴۱ \*

ابو نوفل هوعبد الملك بن نوفل ( ح ) ۳۴ ه

النووي هو ابو زكريا يحيى بن شرف حزامي صاحب كتاب تهذيب الاسماء (ح)

۴۰ و ۴۳ و ۵۲ و ۵۲ و ۲۳۸ \*

النهاية وهي في غريب العديث للجزري (ح) ٣ و ٣١ و ٧٩ و ١٩٦ • ٢٣٠ • نهر الدم ٣، وعمه •

9

واثلة بن الاسقع ١١٦ \*

وادي القرئ ٢٣ و٢٠٤ و ٢٣٨ \*

الواقدي هو ابو عبد الله صحمد بن عمر الواقدي الاسلمي المشهور (ح) ٢٠٠

و ٥٩ و ٧٣ و ١١١ و ١٤٠ و ١٤٨ و ٢٠١ و ١١١ و ١٩١ \*

وردان ۷۲ و ۷۲ \*

الولجة ( ح ) ٢٦ \*

الوليد بن حماد هو ابوالعباس ١ و ٦ و ١٠ و ٣٦ النخ ه

الوليد بن مسلم ( ح ) ٣١ \*

وِّلْيَم ناسُو لِيس الايرلاندي (ح) ٢٥٨ .

وهب بن منبة (ح) ٢٣٣ ٠

×

هاشم بن سعید ( ح ) ۵۹ \*

هاهم بن عتبة بن ابي وقاص ۲۲ و ۲۷ و ۳۸ و ۱۳ و ۱۱۴ و ۱۲۸ و ۱۹۳ 🕊

هاشم بن المغيرة ٥٩ \*

هاني بن عروة ۲۱ و ۱۱۸ و ۱۸۳

هاني بن قبيصة الطائي عه

هباربن الاسود بن عبد الاسد (ح) ٨١ \*

هبار بی سفیان ۷۹ .

هبيرة بن مكشوح المرادي ٧ و ٢١ و ١٧٠ .

هُرُقُل ملك الروم ٢٢ و ٢٤ و ٢٩ و ١٥ و ١٠٣ و ١٣٣ و ١٣٨ و ١٣٨

و١١٦ \*

هرمزجرد ۵۳ ( ح ) ۲۲ •

ابو هريرة الدوسي وهو احد المشهورين من اصحاب صحمد ١٢ و ٢٠١

(ح) ۱۹۱ و ۲۳۴ •

هشام ( ح ) ٥٠ ه

هشام بن العاص بن وایل ۷۹ (ح) ۸۱ •

هشام بن عروة ٢٣٨ \*

هشام بن صحمد الكلدي (ح) ۱۷ \*

هشام بن الهغيرة (ح) ٨١ ٠

ابن هشام هو الذي جمع سيرة صحمد من المغازي و السير لابن اسحق

(ح) ۱۳ ( ھ

هلال بن عقبة بن بشرالنمري (ح) ٩٠ \*

هدان ۳۲ و ۱۹۵ ( ح ) ۵۵ \*

هند بنت عتبة (ح) ٢٠٠ .

هيثم بن عدي صاحب الحديث والقواريخ (ح) ١٤٠٠ \*

ى

يثرب و هو اسم من اسماء المدينة ٢٠١٠ \*

یصیی بن بکیر (ح) ۱۴۵ \*

يحيي بن هاني بن عروة ٢١ و ١١٨ و ١٥١ \*

يرفاء هو حاجب عهر بن الخطاب ٨٧ \*

اليرموك إيما وسمه و ١٦٠ و ١٦٥ و ١٦١ و ١٩١ و ١٩١ و ١٩١

و۱۹۴ و۱۹۷ و ۲۰۰ و ۱۱۰ و ۱۹۳ و ۱۹۵ ( ح ) ۴۰ و ۱۹

و ۱۳۷ و ۱۴۰ و ۱۲۱ و ۱۷۱ و ۱۹۱ و ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۰۹ و ۲۱۱ \*

يزيد بن اخنس السلمي ۳۴ و ۹۸ \*

يزيد بن الاصم (ح) ١٩٧ \*

یزید بن ج<sup>ا</sup>بر ۱۷ و ۳۱ و ۹۸ و ۹۴

يزيد بن ابي سفيان عاوه و ٨ و ١٠ الخ ه

يزيد بن معوية ( ح ) ١٦٩ و ٢١١ \*

يزيد بن المغفّل ٢٠١ \*

یزید بن یزید بن جابر ۹۱ و ۹۸ و ۷۲ و ۸۴ \*

يسار هو جد ابن استحق مولئ قيس بن مخزمة (ح) ٢٠ ه

í

بنویشکر ۲۰۱ .

يغبوب بن عمرو بن ضريص المشجعي ٢٥ و ٧٠ و ٧٩ ه

يعقوب بن شبة [شفية] (ح) ٢١١ .

يعقوب بن عبرو هو يعبوب (ح) ١٥٠ ه

يُعلى بن عبيد (ح) ١٩٧ .

اليمامة ٢٦ و ١٨ و ١٥ و ١٨ ( ح ) ١١٣ و ١٥ و ١٦ و ١٧ ه

یبن ۲ وه و ۱۹۵ و ۲۳۹

ابن يونس هو احمد بن عبد الله بن يونس (ح) ١٤٥ و ١٦١ \*

يحيى هو والد ابو مخنف (ح) ١٥٢ .

يحيى هو اجلم بن عبد الله (ح) ١٩٧٠

يحيى القطان (ح) ١٩٧ \*

# ISNADS.

I have extracted and alphabetically arranged below, our author's list of *Isnáds*, a plan which I feel confident will be acceptable to the readers of this work, besides being particularly convenient for those who wish to consult it, chiefly for the information to be obtained from these valuable records.

اخبرنا ابوطاهر احمد بن محمد بن احمد بن احمد بن ابراهيم السلفي الاصبهاني قال انا ابو الحسين احمد بن محمد بن مسبح المقري قال انا ابو العباس منير ابو اسحق ابراهيم بن سعيد بن عبد الله البحقي قال انا ابو العباس منير بن احمد بن الحسن بن علي بن منير الحشاب قال انا ابو الحسن علي بن احمد بن على البغدادي قال انا ابو العباس الوليد بن حماد الرملي قال انا الحسين بن زياد الرملي عن ابي اسماعيل محمد بن عبد الله الازدي البصري قال و حدّثني ٣٥ ه

الأجلم بن عبد الله عن الشعبي ١٦٧ \*

اسبعيل بن ابي خالد من قيس بن ابي حازم ٥٦ و ٢١٠٩ \*

3

ابو جناب الكلبي و القاسم بن الوليد عام ،

ابو جهضم عن ابي امامة الداهلي عام 🕳

ابوجهضم الازدي عن رجل من الروم ١٨٥ و ١٩٣ و ١٩٣٠.

ابوجهضم عن سفيان بن سليم الازدي عن الحرث بن عبد الله الازدي ثم النمرى ١٦٧ و ١٧٨ ه

ابو جهضم الانصاري عن عبد الرحمن بن السليك الفزاري ٢٥٨ .

ابو جهضم الازدي عن عبد الرحمن بن السليك عن عبد الله بن قرط الثمالي ٩٧ و١١۴ و ١٩٠ و ٢١٢ \*

ابو جهضم عن عبد الملك بن السليك عن عبد الله بن قرط الثمالي

ابو الجهم الازدي عن رجل من تنوخ ١٥٥ .

7

المحرث بن كعب عن عبد الله بن ابي اوفي الخزاعي 1 \*

<sup>(</sup>r) The idea suggested itself to me that this might be a clerical error, but I have not been able to ascertain how many sons Solaik had, or their names.

الحمرث بن كعب عن عدد الرحم ان بن سليك الفزاري عن عدد الله بن قرط •

الحرث بن كعب عن قيس بن ابي حازم ٦٦ و ٦٩ ه

الحسن بن عدد الله ١١٤ .

ابو حفص الأزدي ٢٤ \*

الحكم بن جواس بن الحكم بن المغفل عن عمرو بن محصى عن حبيب

بن مسلبة ٢٠٥ \*

حمزة بن علي عن رجل من بكر بن وايل ٣٣ \*

خ

ابو خداش عن سفيان بن سليم الازدي عن سفيان بن عوف بن المعقل ١٣٨ ٠

ابو خداش عن سفيان بن سليم الأزدي عن عبد الله بن قرط ١۴٢ و ١٢٢ • ابو الخزرج الغساني ٧١ \*

ز

ابوزياد عن عبد الملك بن الأعور ١٩ .

## س

سعيد ابو مجاهد عن البحل بن خليفة ١٩ و ١٣٠ • سعيد ابو مجاهد عن البحل بن خليفة عن ملحان بن زياد ٢٠ • سعيد ابو مجاهد عن البحل بن خليفة عن ملحان بن زياد ٢٠ • سقيف بن بشر العجلي ١٢ •

## ص

الصقعب بن زهيرعن عمروبن شعيب ۴۳ \*
الصقعب بن زهيرعن المهاجربن صيفي العذري [ او العدوي ] عن راشد بن عبد الرحمن الأزدي ١٩٠ و ١٩٣ •

نح

- ابو عبادة عن جده ٢٧ \*
  - عبد الله عن ابية ١٤٥ \*
- ابي [ يعنى عبد الله] من مكيلية بن حنظلة بن جوية عن ابيه ٢٠٣ ابو عبد الله بن الحسين ٢٠١٠ •

<sup>(</sup> r ) See Note, p. 52.

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الازدي عن عمرو بن محصن عن حمزة بن مالك الهمداني ثم العذري ٣١ ٠

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمرو بن محصن عن سعيد بن العاص١٧ \* عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابية ٣٣ و ١١١ \*

عبد الملك بن نوفل عن ابيه عن سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل ٣٩ .
عبد الملك بن نوفل عن ربيعة العنزي عن هاشم بن عتبة ١١٧ .

عبد الملك بن نوفل بن مساحق القرشي عن ابي سعيد المقبري ٣٠٠

و ۱۲۱ و ۲۲۱ \*

عبد الملك بن نوفل عن ابي سعيد المقبري عن معاذ بن جبل ٧٧ • عبد الملك بن نوفل عن ابي سعيد المقبري عن هاشم بن عقبة بن ابي

و قاص ۲۲ \*

عطا بن عجلان عن شهر بن حوشب ٢٣٣ .

عطا بن عجلان عن ابي نضوة عن ابي سعيد الغدري ٢٢٠ \*

عمر[ اوعبرو] بن عده الرحمن ٢١٣ \*

عبروبن عبد الرحين ٩١ ٠

عمرو بن مالك ابوطيبة القيني ١١٤ و ٢٣٦ ٠

عمرو بن مالك عن ابدة ١١٧ ٠

عمرو بن صالك القيني عن ادهم بن محرز عن ابية محرز بن اسد الباهلي ٩٢ \*

ممرو بن محصن قال هدالذي علم من اهل حوارين ١٩ ٠

ف

فووة او قرة بن لقيط عن ادهم بن صحرز الباهلي عن ابية ١٢٥ و ١٣١ \*

ق

قاسم بن الوليد عاماء \*

قاسم بن الوليد عن الشعبي ٥٥ \*

قدامة بن جابرعن سفيان ٢٠ \*

م

مالك بن قسامة بن زهير عن رجل من الروم ١٥٠ \*

ابو المثني الكلبي عاه \*

المجال بن سعيد الهمداني عن عامر الشعبي ٥٥ و ٢٣٨ \*

صحمد بن يوسف عن ثابت الدِناني ٢٤٩ .

محمد بن يوسف عن ثابت البناني عن انس بن مالک ٦ و ١٠ ه

مهمد بن يوسف عن ثابت البناني عن سهل بن سعد ۱ و ۱۹ و ۷۳ و ۸۰

و ۱۲۰ و ۱۹۱ و ۲۰۰ \*

مغنف بن عبد الله بن يزيد بن المعفل عن عبد الأعلى بن سراقة ٢٠١ .

مخنف بن عبد الله عن عبد الرحم أن بن السليك عن عبد الله بن قرط الله عن عبد الله بن قرط الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله الله عن عبد الله عبد الله عن عبد ا

المسيب بن الزبير بن افلح بن يعبوب عن عمرو ين ضريس المشجعي

ابومعشر ۱۵۰ و ۲۴۹ \*

ابو المغفل عن عمرو بن صحصن ٣٣ •

ك

النضوبن صالح عن سالم بن ربيعة ١١٩ .

×

هشام بن عروة عن ابية ٢٣٨ \*

2

يحيى بن هاني بن عروة المرادي ٢١ و ١١٨ و ١٥٦٠

يزيد بن يزيد بن جابر ٧٢ \*

يزيد بن يزيد بن جابر عن ابي امامة ٨٤ .

يويد بن يزيد بن جابرعن عبروبن محصن مم 🔹

• يزيد بن يزيد بن جابر عن عمرو بن محصن عن سراقة بن عبد الاعلى

بن سراقة الازدي ٦٨ \*

يزيد بن يزيد بن جابر عن عمرو بن صحصن عن عبد الله بن قرط الثمالي ٦١ \*

# كتاب فتوح الشام

للشبيخ العالم الفاضل

ابو اسماعيل محمل بن عبل الله الازدى البصري

وصححه

العبى الفقير المعترف بالتقصير وليم ناسوليس العبى الفيرالمعترف الايرلاندي

طبع

في مدينة كلكتة بالمطبع ببتست مش سنة عر١٨٥٥ المسيحية

# EMEND. COD.

| P  | . 45 | l. | 2  | Fo ماذال          | rtass | مازال e | P. 13  | 1 <i>1</i> . | 14 | N. شنیا $\mathbf{F}_0$ | ortasi | se انیش  |
|----|------|----|----|-------------------|-------|---------|--------|--------------|----|------------------------|--------|----------|
| •  | 79   | ,, | 18 | N. اجودة          | ,,    | اجردة   | ,, 145 | ,,           | 3  | خليلته                 | ,,     | حليلته   |
| ,, | ,,   | ,, | ,, | الاحجر<br>السقلاع | ,,    | الأحبر  | ,, 192 | ,,           | 9  | فوعوا                  | ,,     | فذرعوا ? |
| ,, | ,,   | 21 | ,, | السقلاع           | ,,    | القلاع  | ,, 202 | ,,           | 2  | لوانيا                 | ,,     | لواينا   |

### ERRATA.

| Page. | line. | pro.      | lege.     | Page. | line. | pro.         | leg <b>e</b> . |
|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|--------------|----------------|
| 4     | 8     | المحاجرون | المهاجرون | 128   | 1     | فخوخ         | فخوج           |
| 5     | 11    | نرعبهم    | نوغبهم    | 125   | 18    | متتحرزون     | متحرزون        |
| 70    | 16    | مواققنا   | مواقفنا   | 185   | 11    | اطمعتم       | اطمعقهم        |
| 71    | 16    | بطلبك     | يطلبك     | 191   | 20    | الصعقب       | الصقعب         |
| 78    | 6     | المحاجرون | الههاجرون | 196   | 10    | عضوا         | غضوا           |
| 103   | 10    | ע         | الا       | 200   | 21    | الدجشم       | الدخشم         |
| 103   | 14    | ينضر      | ينصر      | 208   | 2     | النعان       | النعمان        |
| 106   | 4     | ببينا     | نبينا     | 213   | 10    | مذعتني       | منعتني         |
| 108   | 1     | فاقرضينها | فاقرضنيها | 222   | 17    | فلثبت        | فلبثت          |
| 116   | 8     | ميمنتم    | ميهنتهم   | 230   | 19    | تكق <i>ي</i> | تكف <b>ى</b>   |
| 119   | 4     | فرسة '    | فرسه      | 247   | 11    | جزعمهم       | جزعهم          |
| 123   | 8     | فصالحم    | فصالحهم   | 252   | 19    | قبيچة        | قبيحة          |

against Cæsarea, and he also wrote a circular letter to all the commanders who were in Syria, telling them to obey Yazíd, whom he had appointed his Commander-in-Chief. a

On Yazid's appointment he issued instructions to the different Commanders to join him forthwith, as he purposed, in accordance with the orders of 'Omar, marching against Cæsarea. b To Habib b Moslimah he gave command of the advance guard, and the former soon reached Cæsarea, but the garrison sallied out and forced him to fall back towards the main body c and on the arrival of Yazid a fierce encounter ensued. The fight was long and apparently severe, but the enemy could not withstand the fierce charges of the Moslims, and at last they fled in confusion within the walls of their city, leaving behind them on the field of battle, a large number of killed and wounded. d They would not, however, surrender, and many of the garrison bravely requested to be led out to glorious victory or honorable death.

The Moslims, in the meantime, had returned to their camp, and were anything but prepared for a demonstration on the part of the besieged whom they supposed to be quite prostrated. It was not so however, and the whole garrison on a sudden sallied forth, and falling on one of the flanks of the Moslims, the latter were completely taken by surprise. They quickly formed however, and after some very severe fighting they completely routed the enemy, of whom they killed 5,000, the remaining few having succeeded with difficulty in making good their retreat within the city.

Yazid, seeing Cæsarea could not hold out long, marched away leaving M'oáwiyah to continue the siege, and in a very short time after, this, one of the last of the strongholds in Syria that remained in the hands of the Romans, succumbed to the force of the Moslim arms. e

<sup>\*</sup>a 250. b 251. c 254. d 255-6. e 257.

Jabal, with whom he seems to have been on terms of the greatest intimacy and friendship, to read the prayers, and M'oádz in his discourse, took the opportunity of paying a handsome tribute to the memory of his deceased friend and Commander. a Not many days after, M'oádz's own son, 'Abd al-Rahmán, was seized with this fatal disease and was carried off in a very short time. b M'oádz read the funeral service over him, but had hardly returned from laying his remains in the grave, when he himself was attacked c and shortly after died. d Before his death he appointed\* 'Amr b. al-'Aác to command the army, and he read prayers over him and performed the last offices. Besides those mentioned, moreover, there was a very large number of men died from this dreadful visitation.

This plague happened in the 18th year of the Hijrah. The battle of Ajnádain took place on Saturday the 28th of Jomádi al-Oolá A. H. 13. Damascus surrendered on Sunday the 15th of Rajab A. H. 14. The battle of Fihl was fought on Saturday the 22nd of the month of Dzoo al-Q'adah, in the 16th month of the Khalífat of 'Omar; and that of al-Yarmook, which resulted in the destruction and complete overthrow of the Romans, on the 5th of the month of Rajab A. H. 15. e

Aboo Ismá'ail now gives us the letter of M'oádz b. Jabal to the Khalífah regarding the death of Aboo 'Obaidah, and also that of 'Amr b. al-Aáç reporting the demise of M'oadz b. Jabal. f

As soon as the intelligence of these events reached 'Omar, he directed 'Abd Allah b. Qort to proceed to Himç, Aboo al-Dardáa, he ordered to Damascus, and the command of all the forces in Syria he entrusted to Yazíd b. Abí Sofyán. He afterwards however removed 'Abd Allah b. Qort from the Government of Himç and appointed 'Obádah b al-Çámit thereto. g

'Omar soon afterwards ordered Yazid b. Abi Sofyán to march

a 241. b 242. c 243. d 244-5. e 246. f 247. g 248.

<sup>\*</sup> Aboo Ismá'ail does not mention that M'oadz was himself appointed to command by Aboo 'Obaidah before his death, he simply states that the Amin directed him to read the prayers. It would appear then that such was considered tantamount to nominating him his successor. This point when considered in connection with the disputes of the Shi'ahs and others, with reference to the right of succession to the Prophet, is of some importance.

of such conduct. The offender, in reply, admitted he was a Moslim, but denied that he knew it was forbidden by his religion, he however refused to put away either of the sisters and cursed the religion that required such a proceeding. On this the Khalifah gave him a sound thrashing with a whip which he held in his hand, and ordered him to put away one of the women; at the same time informing him of the Law, which directed that he who professed the faith and apostatized, should be put to death. a

Proceeding onwards he met a party of men who were torturing others by exposing them to the rays of the burning sun, and pouring olive oil on their heads, because they denied their ability to pay the legal revenue; these, he released, "for" said he "I have heard the Messenger of God say, 'Torture no one, for verily whose tortureth men in this world God will torture him on the day of judgment. b On arriving at the Wádí al-Qorá, a case came before him in which an old man had permitted a young one to share his wife's bed, on condition that the latter tended his flocks. 'Omar directed the old man to take his wife to himself, and informed the young man that if he found him at such conduct again, he would put him to death. c

The first thing 'Omar did on entering Madinah, was to go straight to the Masjid of the Prophet, and having said the necessary two rak'ats, he ascended the pulpit and informed the assembled Moslims,—who had congregated about him in great numbers to tender him their congratulations on his safe return—that they owed much to the Lord for all his mercies in having vouchsafed to them such victories over their enemies, and such acquisitions both in lands and wealth. d

Our author now makes a considerable bound, and proceeds to inform us that the Moslims remained in Syria under command of Aboo 'Obaidah three years after the departure of 'Omar, after which they were visited by a deadly plague (الطاعوك) which carried off a very large number of their body; and the excellent and respected Aboo 'Obaidah, himself, appears to have been one of the first victims. d Before his death he directed M'oádz b.

· Aboo 'Obaidah now sent to the garrison, intimating that the Khalifah had arrived, and requesting them to lay down their This they agreed to, and a treaty having been concluded between them, 'Amr b. al-'Aác was made Governor of Palestine. 'Omar still remained in camp, and all the chiefs, Aboo 'Obaidah excepted, invited him to visit them. That the General-in-Chief alone should omit paying him this compliment, struck the Khalifah as extremely odd, and one day, after speaking to him on the subject, he proposed repairing to his tent. On entering it, he found that this excellent Moslim, while others had adopted the luxurious habits of their enemies, had nothing in his tent but the saddle cloth of his horse for a carpet, and his saddle for a pillow, some dry bread, a little salt, and an earthen vessel of clear water. a On seeing the primitive way in which the General-in-Chief lived, the Khalifah was highly delighted, and with tears in his eyes he thus addressed him: "Thou indeed art my brother: verily except thyself, there is not a man amongst them who has not inclined towards this world."

Shortly after, the hour of prayer arrived; and 'Omar requested of Bilál, the Abyssinian Moadzdzin of the Prophet, to give the Adzán. Bilál replied, that "he had not intended to repeat the Adzán for any one after the death of the Messenger of God, nevertheless he said he would accede to 'Omar's request this once." On the companions hearing the well known voice of Bilál "the remembrance of their Prophet (on whom be peace, &c.) came into their minds, and they wept bitterly, and none more so than Aboo 'Obaidah and M'oádz b. Jabal." b

Our author here relates at some length c a singular and apparently legendary fable regarding the conversion of a certain man named K'ab al-Habr, an Arab Jew of Yaman.

'Omar, the object of his journey being accomplished, soon after retraced his steps to Madinah, and our author relates a few incidents of his journey, which though unimportant are not altogether uninstructive. Passing by a watering place called Dzát al-Minár, he was told of a man who had married two sisters. Sending for the parties he pointed out the impropriety

had retained the two leaves in his hand which were those of a tree under which he was sitting at the time. The Moslims immediately assumed that Mokhaimas had been in Paradise; and the two leaves were ever after preserved in the Treasury of the Khalífahs. a

In the mean time the garrison of Jerusalem, getting somewhat straitened by the severity of the blockade, sent to Aboo 'Obaidah offering to capitulate on condition that the Khalífah, himself, would come from Madinah and arrange with them the terms of surrender, and ratify, besides, the treaty that should be drawn up between them, with his own sign manual. a the General, after binding them down strictly to keep to what they had proposed, communicated by letter b to 'Omar, who, on receipt thereof, immediately consulted with his advisers. 'Othmán thought it would be conferring too much honor on the infidels were 'Omar to go, and was of opinion that to treat them with contempt was the best course; but 'Alvi, on the contrary. advised a compliance with their request, which, as it would probably save the lives of many Moslims, could only, he concluded, result in good. 'Omar admitted that there was much truth in what 'Othmán had advanced, yet determined to adopt the council of 'Alví; and having given the order to march, the chief Moslims who were at Madinah, both Mohajirins and Ançars, joined him, and accompanied by al-'Abbas b. 'Abd al-Mottalib, the venerable uncle of the Prophet, he set out for Jerusalem. c

'Omar soon arrived at the Bait al-Maqaddas, as Jerusalem is called, and he there, to his great astonishment, discovered that many of the Moslims had adopted something of the Roman dress, appearing before him in silk and fine linen; and that all indulged in more luxurious food than was hitherto customary with them. This was highly displeasing to the simple yet sternly correct Khalífah, who, it is stated, ever remained simple in his dress and in his food, preferring to continue the observance of those habits which became him in the life time of his prophet, and that of Aboo Bakr, until the day of his death. d

Khalifah regarding the battle of al-Yarmook and the subsequent occurrences, and also 'Omar's letter to him in reply, in which, however, he simply acknowledged the receipt of the Amin's despatch, and informed him that all the praise for their success was due te. God for his great mercy in assisting them, for, without it, he added, we never could have been victorious over such mighty hosts. a.

The Jerusalemites, in the mean time, had again refused to surrender, and Aboo 'Obaidah immediately marched against them and blockaded their city, guarding its approaches with great strictness. The garrison made one or two sallies from the city gates, but were soon driven within their walls again.

S'aid b. Zaid, it may be remembered, was left at Damascus, and there getting intelligence of the siege of Jerusalem, he instantly wrote to Aboo 'Obaidah informing him that he never intended that they should have all the fighting to themselves, and adding that he had better relieve him the moment he received his letter, as he was about to join the army at once; and the General, knowing he would carry out his threat, immediately sent off Yazid b. Abi 'Sofyán to take command of the post. b

A curious legend is here related of a certain man of the Baní Nomair, named Mokhaimas b. Hábis, who, it is stated, was missing for some days. The Moslims supposed he had been killed, but he suddenly re-appeared amongst them with two remarkable and sweet smelling green leaves, the like of which had never been seen before. The man stated that he had tumbled into a well, and that, in falling, he had gradually descended, until at last he alighted in a magnificent garden, the ground of which was spread over with something of everything in existence, and things, indeed, of the existence of which no earthly being had the remotest idea,—a place the most exquisitely delightful, the breezes of which were sweeter than ever man had known;—that he had remained there during the time he was absent from them, and would have been there still, had not a person come, and, taking him by the hand, led him back, but h

The next morning al-Ashtar—who seems to have been somewhat jealous of Maisarah—returned with his detachment to Aboo 'Obaidah, and Maisarah pushed on as far as Marj al-Qobáil, which is near Antioch, in pursuit of the Romans.

Al-Ashtar, having reached Aboo 'Obaidale's camp, informed him of what had occurred, with the exception of his single combat with the Roman, which he concealed. The Amin al-Ommat, when he heard that Maisarah had gone in pursuit of the Romans, felt compassion for his small body of Companions, and sending to Aleppo for certain men, who were well acquainted with the road, he dispatched them with the following short letter of instructions addressed to Maisarah b. Masrooq.

"When my messenger shall reach you and you shall have read this, my letter, return to me, and advance no further; for verily the safety of one Moslim is dearer to me than the entire wealth of the infidels:—and peace be upon you."  $\alpha$ 

This letter was safely delivered to Maisarah, who returned to Head Quarters, and Aboo 'Obaidah having entered into a peaceful compact with the people of Qinnisrín, and detached Khálid in command of his advance guard, he commenced his march towards Jerusalem. Passing by Himç, he left a division there under command of Habib b. Moslimah which he considered his frontier force; and appointing S'aid b. Zaid to command a second division which he left at Damascus, he then continued his march until he arrived at al-Ordonna, from whence he despatched a messenger to the people of Jerusalem, telling them to lay down their arms, and he would grant them their lives and respect their property. This however they refused, so Aboo 'Obaidah wrote them a somewhat more determined summons to surrender, informing them that if they did not capitulate on his terms "he would visit them with men who loved death better than they did life, wine, and hog's flesh; and" added he, "if I do, I shall not depart from you, please God, until I have slain your men and taken your children prisoners." b

Our author now gives us Aboo 'Obaidah's despatch to the

"Art not thou" said he "the man who was most severe upon me in the affair of Mohammad, the Arabian prophet, when his letter and messenger reached me, and when verily I inclined to accept that to which he invited me, and to profess his faith. Yes, truly, of all men thou wert most severe upon me, until I gave up that upon which I had firmly resolved. Why then didst thou not fight now in defence of my kingdom, against the people and companions of (this very) Mohammad, with a zeal proportionate to that with which you deterred me from joining his religion? Ho! strike off his head;—And the (guards) advanced and struck it off." a

The emperor soon after gave the order to march for Constantinople, and bid adieu to Syria for ever.

Khálid and the Moslims followed him to Qinnisrín, and from thence to Halab (Aleppo). Here the people sought the shelter of the walls of their city; but soon sued for peace, which was granted.

Málik al-Ashtar requested Aboo 'Obaidah to give him the command of a force in order that he might pursue the enemy. The General gave him the command of three hundred men. but told him not to go beyond a short distance from the main army; so he made predatory expeditions to the distance of a day or two's march from Aleppo. Maisarah b. Masrooq, also went out in the direction of Qinnisrin, where he unexpectedly came on a body of the enemy about 30,000 in number. b force only consisted of about 2,000 men, and with these he was afraid to attack a body so much superior in strength; but Málik al-Ashtar, hearing of it, joined Maisarah with his three hundred men, and the whole with loud shouts of Allaho Akbar, Allaho Akbar, rushed on, charging the Romans with great impetuosity, and putting them to flight. They rallied, however, again, on a small rising ground, and al-Ashtar had a severe and long single combat with their commander in which he received a bad wound in the head, but he finally killed his opponent: c the rest fought however until night concealed the combatants from one another.

took place between Málik al-Ashtar and the Commander of a body of men, who made a stand against Khálid, in his pursuit of the fugitives, near Thaníyat al-'Oqáb. Al-Ashtar having killed his man, and the enemy being left without a leader, they instantly took to flight. a

In the mean time Aboo 'Obaidah had followed in Khálid's wake with the rest of the army, and arriving at Himc he directed the latter to proceed to Qinnisrín, which order Khálid immediately carried out.

Heraclius all this time was at Antioch, and the first intelligence he received of the defeat of his mighty army, was from one of the runaways. "What news? (عاوراتك)," said the Emperor to him. "Good news," replied the man: "God has confounded and destroyed them." At these words all the bystanders raised shouts of joy and gladness; but the king, more observant than the rest, rebuked them, telling them that the man was a liar, "for can you not see," said he, "that he bears with him the very appearance of a fugitive?" &c. Again the Emperor enquired, "What news?" but the man obstinately persisted in giving his former reply.

While in this uncertainty, a christianized Arab of the tribe of Tanookh, mounted on an Arab horse, appeared in sight. b "" What news'? said the Cæsar. 'Bad news,'" was the reply; on which Heraclius cursed him, and turning to those near him said, "A bad man from a bad race has brought us bad news."

At this moment a Roman General came flying in, and on the usual question "What news?" being put to him, he corroborated the intelligence of the Arab. "And what has become of Bahán?" asked the Emperor, "Killed," was the reply. "And so and so? And so and so? And so and so?" continued Heraclius, naming some of his most renowned Generals and Commanders, "Killed" replied the fugitive "All!"

The mingled grief and rage of Heraclius on hearing this disastrous news exceeded all bounds, and fiercely attacking the chief for his cowardice, he ordered him to be torn from his horse and brought before him. 'saw Khálid's portion of the cavalry engaged with the enemy. directed his men to charge, which they did so effectually that they broke the Roman line, and Khálid seeing this, he redoubled his efforts, so that the enemy were soon thrown into confusion. Aboo 'Obaidah now directed S'aid b. Zaid to advance and charge, and the confusion of the enemy, increased by the greatness of their own numbers, was soon complete. Panic-stricken, they fled in all directions, the Moslims pursuing and killing them with merciless slaughter. A large body of them fled in the direction of a rising ground, but the day being foggy, and being hard pressed, they were unable to see that a deep pit or precipice lay beyond it, and falling into or over this, about 100.000 of them perished. a Indeed Aboo 'Obaidah sent Shaddád b. Aws the next morning to bring him an account of their number, and he, it is stated, counted with his stick upwards of 80,000 men, all with their necks broken from the fall, from which that precipice was ever after named al-Ahwiyat, al-Wágoocah, or "the break-neck precipice." Besides this enormous number, 50,000 lay dead on the field of battle. a

This fierce engagement over, Aboo 'Obaidah busied himself in performing the last offices for the blessed Martyrs "may God have mercy on them and reward them well for their (deeds in) defence of Islám and its people." But Khálid, boiling with zeal for the faith, pursued the affrighted káfirs, slaughtering them "in every valley, mountain pass, or village-suburb, in which they might have taken refuge," until he reached the very walls of Damascus. Here the inhabitants came out to claim the advantages of their former treaty, which having granted, Khálid again hotly pursued the fugitives, putting all he came up with, instantly to the sword, until he reached Himc, the former treaty of peace with the citizens of which city he likewise admitted to be still in force. b

Our author here notices some disputes that occurred between one or two of the Moslim Chiefs regarding the appointments the Commander-in-Chief had made to Commands. He then proceeds to narrate a gallant hand-to-hand encounter which 20,000 of the enemy taking them in the rear, gained the censure of the left wing. It was now that Khálid did such good service; leading on his cavalry he charged this division of the foe fiercely, putting 10,000, at once, to the sword, and driving the rest wounded, and terror-stricken, in amongst the very tents of the Moslims. Then, taking with him a thousand chosen horsemen and charging the Roman line, he changed considerably the aspect of affairs. a

The Roman left now wavered, and the Moslims did not neglect to make good use of their advantage. The valiant Khálid with his men still pressed forward, bearing down all opposition, until they approached where al-Darnajár, the General commanding the left wing,—who appears to have been seized with a sudden panic—was calling out lustily to his soldiers to hide him from the fierce Moslims, "for" said he, "I cannot look on them,"—so he hid his face in his garment, and thus they slew him. b The left wing of the Moslims at first fared no better than the right, for, being charged by the enemy's right, a portion gave way and were pursued to the very rear of their position.

It was at this moment, says Hanzilah b. Jowaiyah, that a body of the enemy's horse dashed by, mounted on Arab horses, and looking something like ourselves in appearance, and one of them called out, "O Arabs, turn ye again towards Madinah and Wádi al-Qorá." The narrator says, he immediately singled out the speaker, and engaging him they fought long hand to hand, until at last he seized hold of his adversary, and, a struggle ensuing, both fell to the ground; they fought still, however, until Hanzilah, getting an opportunity, plunged his sword in the other's throat, and thus finished him. c

To recount the number of the Moslims who distinguished themselves, and their deeds, would occupy considerable space, but it may be mentioned that Qabáth b. al-Ashyam broke two lances and two swords: S'aíd b. Zaid fought like a lion; and Yazíd, his father Aboo Sofyán, 'Amr b. al-'Aág, Shorahbil, &c. all, we are told, displayed great courage and bravery. d

But to return to the fight,—Qais b. Hobairah as soon as he

the Moslim left and the battle thus began. The Moslims withstood their charge in the onset manfully, fighting most valiantly, but the Romans poured down on them in such numbers, that the weight of their charge was as that of a mighty mountain. A portion of the Moslims gave way and fell back on their centre; the remainder however stood bravely to their colours, fighting with desperation, and at this moment al-Hajjáj b. 'Abd Yaghooth with a body of but five hundred stout companions, charged right into the very centre of the enemy, committing such havoc amongst them, that they were not only prevented from following up their advantage, but were themselves thrown into considerable confusion. In the mean time, the attention of the enemy being diverted, the discomfitted Moslims rallied and again formed line, for which result it would appear that Islám is partly indebted to the patriotic spirit of the softer sex, as it is related that "the ladies met the fleeing Moslims with tent poles (in their hands) with which they struck their countrymen in the faces," taunting them in sarcastic verses with their base cowardice. a

The Azdites now, in particular, displayed great courage, and among them 'Amr b. Tofail greatly distinguished himself, fighting most valiantly, until at length he fell overpowered by numbers; but not, however, until he had slain "with his own hand" nine of his adversaries. Jondab b. 'Amr, of the same tribe, also rendered himself conspicuous for his bravery:—He was slain fighting with desperation for that crown of martyrdom which he so eagerly sought, "and may God have mercy on him."

The battle now raged with great fury, especially on the right, where the pious and venerable Aboo Horairah, mingling in the thickest of the fight, and calling aloud to the Moslims to prepare themselves to be received into the embraces of those black-eyed Hoories who awaited them in that paradise which their Lord had created for them, b soon rallied around him the Azdites. They fought long and stoutly against fearful odds, punishing the enemy severely, but while so engaged on the right, about

And now the dense columns of the enemy were in motion. their crosses raised on high, and their bishops, priests and monks mingled with their ranks, -a mighty mass of three hundred thousand men, each ten of whom were bound together, that they should not turn in flight. a Immediately on Khálid perceiving this, together with the mighty strength of the foe, he knew that the Moslims must put forth their utmost strength; so darting quickly to the rear he ascended a small rising ground, on which the women were posted, and directed them to seize on their tent poles and deal death-blows to any Moslim who dared to turn his back on the enemy, "and" added he "say to them, verily, ye are not our partners who will not defend us on this day." He then sought Aboo 'Obaidah and informed him that his cavalry which was drawn up in front of the Moslim line, was by no means strong enough to withstand the charge of so dense a mass as was now advancing, and that he would recommend that he should divide it into two divisions, drawing up one in rear of each wing of the army, and that when the enemy charged the line, if it received their charge steadily, which he prayed God might grant, all would be well, but if it wavered, why then his two divisions of cavalry would take them in the And as to you, said he to Aboo 'Obaidah, you had better leave S'aid b. Zaid in command here, and take a chosen body of men to be held as a reserve in the rear. a

To this Aboo 'Obaidah assented; and by this time the Romans, in appearance like a dense black cloud, had advanced towards the Moslim right, where M'oádz b. Jabal was busily engaged in exhorting his men to meet the foe with steadiness and determination. b Getting off his horse, he gave it to his son 'Abd al-Rahmán, determined to fight on foot; and then having offered up a fervent prayer to the Almighty for the success of his own, and the confusion of his adversary's arms, he and his hardy soldiers patiently awaited the advancing columns of the enemy. They approached,—and now Bahán could be heard calling on his troops to fight for their king and their country. He then ordered his right wing to charge

soon returned with news that the enemy was making all ready to attack on the following morning; so long before dawn Aboo 'Obaidah and Khálid had their men drawn up in order of battle. a Aboo 'Obaidah now said morning prayers, having finished which, he addressed the army telling the men to be of good cheer, for that God had warned him in a vision that they would surely be successful. Aboo Morthid al-Khawlání said that he also had seen a vision. "I thought," said, he "that we were engaged with the enemy, when all at once God sent from heaven a flight of large white birds with claws like the claws of a lion, who darted like eagles on the enemy and struck them down." At this the superstitious Moslims were greatly delighted, feeling assured that God would assist them with his angels. b

Some among the Romans also had dreams or saw visions which, however, could not be so favourably interpreted, and Bahán, it is related, availed himself of the opportunity, to put to death a man, who had formerly come under his displeasure by making himself conspicuous amongst those who opposed the punishment of a lawless chief, on the plea of his raising false alarms amongst the troops, by the relation of a vision he had seen the night before the battle. c

Both armies were marshalled in front of each other, and their commanders were equally active in making all the preparations necessary for a fierce and desperate encounter. The Generals of Division with the Moslims, were Yazíd b. Abí Sofyán, Shorahbíl b. Hasanah, 'Amr b. al 'Aáç, and Aboo 'Obaidah himself, with Khálid in command of the cavalry. d

Each of the Moslim commanders now said an inspiriting word or two to his men. Our author gives us the speeches of Aboo 'Obaidah, M'oádz b. Jabal 'Amr b al 'Aáç, and that of the aged Aboo Sofyán, who it is stated, had obtained permission from 'Omar to join the army. The burden of these, with the exception of that of 'Amr, which was rather more practical, was very similar, the speakers chiefly enjoining steadiness, silence, a close locking up of their files, and above all, a faithful reliance on the Lord who would be sure to assist them. e

a 190. b 191. c 192-3. d 194. e 196-7.

To these terms Bahán replied, that his people would not apostatize; and as to paying the tribute they would suffer themselves to be killed to a man, sooner than agree to it. The conference thus broke up, and Khálid, having left his tent to Bahán, and receiving a guard to conduct him and 'Abd Allah safely to their own camp, departed. On his return he immediately sought out Aboo 'Obaidah and related to him the result of his interview with Bahán, and at the same time he ordered his men to be prepared for an immediate attack.

Bahán on his part also, was not idle; he assembled his army and informed the men that he had at first endeavoured to intimidate the Moslims, but, finding they were not to be intimidated, he had tempted them, yet with no better success, so "now" said he, "you must fight for your King and your Country, your wives and your children," and this they all declared their determination to do. There arose some discussion amongst them, however, as to what would be the most advisable method or plan of attack. Some said.—We are 400,000 strong, while they have not more than 30,000 men, let us send out 100,000 daily to attack them; others again thought it would not be advisable to meet them with less than ten men for each Moslim. But Bahán did not approve of either of these suggestions, and it was finally arranged that they should attack with their whole force. a

This settled, Bahán wrote to the emperor regarding these matters, informing him, also, of a strange, vision that he had seen. "At night," said he, "as I slept, there came to me a comer, who said 'Fight not with this people, for verily they will put ye to flight and destroy ye." Now this, thought the General, must either be a warning, or the work of the devil, for which reason he deemed it advisable for the emperor to be prepared either for victory or defeat. b

He then ordered out his army, which movement was followed by a similar one on the part of the Moslims, but no engagement took place that day; both parties returned to their camps, and strange to say both, it appears, dispatched spies to bring them intelligence of the other's intentions, &c. c The Moslim spy been heretofore unsuccessfully attempted by the Persians, the Tartars, and other nations, both Oriental and European, whose armies were infinitely superior in strength and more powerful than those of the Arabs, whom they had always considered as "tenders of sheep and camels, dwellers in the mountains and stony places, a most contemptible race." "Nevertheless" he added, "he was prepared on the part of the Romans to let them keep what they had hitherto acquired, of plunder and booty, &c. and in addition, to pay to the Khalifah 10,000 dinárs, and a similar sum to Khálid; to each chief among them 1,000 and to every private soldier 100 dinárs, if they would only retire to their own country and enter into faithful and binding engagements never to return to Syria again." a

Bahán having finished speaking, Khálid replied, seriatim, to the different points of his discourse, and having given him a short account of the condition of his countrymen in the "times of ignorance."b he proceeded to relate howit had pleased the Lord to send amongst them a Messenger who had ordered them, amongst other things, "to wage war with those who acknowledged more gods than one, and those who were of opinion that God had a son, or that He was the second of two, or third of three, until they should say 'La Allaha illa Allaho, Wahdaho, la Sharíka laho,' there is no God but God, the only one, who hath no partner-and accept the faith," and that if they did so all was well, but if not, it would be necessary for them to pay the tax. But in the event of their refusing the latter alternative, "Fight," said the Prophet, "for verily whoso of you becometh a martyr, he shall live with his Lord, who will admit him into Paradise; and of your enemies, whoso may be killed, verily he shall descend to the everlasting fire, to remain there for evermore." c Verily continued Khálid, such are the orders which were given by God to his Messenger, and by him to us. You know, then, our terms, accept them and be as our brothers, or if not, "by Allah, a people have come upon ye who love death more dearly than ye do life, so come out to us, that we may leave it to God to decide between us." d

required the advice of his companion. To this Khálid, with evident amazement, replied, that in his camp there were upwards of two thousand Moslims who, as far as understanding and intellect went, were perfectly independent of the counsel or opinion of any one. "We never for a moment supposed such thing," said Bahán, "Yet," added Khálid, "you must remember that all of what both you and I may suppose, must not, necessarily, be the case." a "True," replied Bahán, "and now" continued he, "I wish first to express to you my anxiety for your personal friendship and affection." "The matter between us," said Khálid, "is a kingdom which neither of us wish to forego, until it shall be decided to which of us it shall belong." "Precisely," added Bahán, interrupting him, "yet it might be, that the Lord would settle this matter between us without bloodshed or loss of life." "In shúa Allah," \* said Khálid, "it is possible." "Now," continued Bahán, "I wish particularly that such confidence+ be established between us, that we may converse like two brothers; for instance, here is this crimson tent of your's, I really admire it very much, and I would be very glad if you would give it to me; for truly of all the tents I have ever seen, it is the prettiest. Of course you may take what you please in return; indeed anything you express a wish for, I will give you, only give me the tent, I am exceedingly anxious to possess it." "By God," replied "'Abd Allah b. al-Harth," I thought that the fellow was only asking to look at the tent, when lo, he carried it bodily away." b

The above is a specimen of their preliminary conversation; after which Bahán proceeded to inform Khálid in what high estimation the Romans had always held the Arabs as neighbours, how they valued their good will, and how they had permitted them hitherto to settle in their country, and pass to and fro through it, as they pleased, till suddenly they came among them with horse and foot soldiers, slaughtering their people and attacking their forts with the view of depriving them of their kingdom. c He further set forth that this had

a 178. b 179. c 180.

<sup>\*</sup> Deo Volente. † This word in the MS. is doubtful.

<sup>‡</sup> Khálid's companion, and the relator of this interview.

Bahán advised sending to request the Moslims to depute a person with powers to arrange matters amicably, which being agreeable to his officers, a man named Joriah was forthwith dispatched. This man arrived in the Moslim camp a short time before sunset, and he had not been long there before the hour for prayer arrived. Struck with the fervency of the Moslims at their devotions, he remained looking on in mute astonishment, until at last the Arabs thought he was mad, a but Aboo 'Obaidah, more observant than the rest, perceived that God had inclined his heart towards the faith, and advancing towards him, he explained to him some of the tenets of his religion. b The sequel of the affair was, that the Roman professed the faith and having returned to Bahán and informed him that Khálid would come to a conference with him the following morning, he rejoined his new friends, for whom he afterwards fought valiantly against his old companions. c

The next morning, Khálid sent on a very magnificent tent made of crimson leather, for which he had paid the large sum of three hundred dinirs, and directed it to be pitched in the Roman camp where he shortly after himself proceeded. Soon after his arrival Bahán sent for him, having first lined the road by which Khálid must pass, with nearly the whole of his army ranged on either side in rows of ten deep, the cavalry extending along the rear further the eye could reach. This he did with a view of terrifying the Arab by a sight of his immense strength, but Khálid moved on without even noticing them "for in reality he looked on them as more contemptible than dogs."

Bahán received Khálid very graciously, and giving him a seat, he placed an interpreter between them. Their conference was long and desultory,\* Bahán entering on many topics unconnected with the subject under discussion. Having satisfied himself, however, on several points connected with the Arabian prophet and his religion, he expressed great surprise at the intelligence and quickness of Khálid, and asked him if he

a 174. b 175. c 176

<sup>\*</sup> A leaf of the MS. being here wanting, I regret the first portion of the discourse is not available to me.

vanced with a division of cavalry in front of the enemy's posi2 tion. Bahán on his side had drawn up his forces in twenty lines, and the bishops, priests, monks, &c. with their crosses might be seen, moving to and fro through the ranks, inspiriting the troops. A party of horse about double the strength of Khálid's was now sent out to meet him, and from this a chief rode forward and challenged any of the Moslims to single combat. The aged Maisarah b. Masrooq and the youthful 'Abd Allah b. Qort both offered to meet him, but Khálid preferred permitting another candidate, the stout Qais b. Hobairah, to finish the Roman.

Qais on receiving the word, instantly put spurs to his horse, and dashing forward he cut off the Roman's head at a blow and laid him a corpse at his feet. "Allaho Akbar! Allaho Akbar!! Allaho Akbar!!" shouted the Moslims on witnessing this feat, and Khálid, calling out with a loud voice "charge O Qais" and turning to his men, cried "Forward, for, by God, their first horseman laid in the dust, they shall not escape you." a

The Moslims then galloped on, and being gallantly headed by their leaders, they soon drove the enemy back to their main body, and this done, they themselves retired and rejoined their own army. The Romans now, somewhat discomfited at their division being defeated by a force not one half its strength, advanced in full force, in appearance like a "swarm of locusts." Khálid on observing this, addressed his troops and told them to be steady and to keep their ground, and if the enemy attacked them to fight, but not otherwise. The dense bodies of the Roman cavalry and infantry advanced. The comparatively small but compact body of the Moslims remained perfectly steady; -not a man moved "not a single word was uttered, unless it were, perhaps, a fervent prayer to the Almighty to assist them against their enemies." Thunderstruck at the steadiness of the Arabs, their silence, and stern bravery, the Roman legions halted for a moment, and then, with fear in their hearts, retired without attacking. b

Returning to their camp the Romans called a council of war.

were clamorous to march for Syria and many were of opinion that if 'Omar, himself, marched at their head, his presence would greatly inspirit the soldiery: but it was finally decided that it would not be proper for the Khalifah to go, and that it would be better to send the reinforcements under another commander. 'Omar now suddenly thought of enquiring how many days' march apart the forces were, and the messenger informing him that, when he left, they were only four or five, it was evident to him that reinforcements now sent would be of very little use; so he wrote a long letter to Aboo 'Obaidah (interspersing it with texts from the Qorán) to the effect that he and his men should be of stout heart, for that although the Moslims were in reality weak in numbers, the numbers of that force were never weak which it pleased God to assist; he pointed out to him, also, that many small bodies with God's assistance had heretofore overthrown mighty hosts, &c. &c. &c. a He then directed 'Abd 'Allah. the bearer of his letter, to proceed with it with the utmost dispatch, and when he had arrived at the camp to go to every troop and regiment, and intimating that he was the messenger of the Khalifah give them his "SALAM" and tell them not to fear the enemy's strength, but "to fight like Lions, cleaving the sculls of their foes with their swords."

'Abd 'Allah now mounted his camel and made off with all speed to the army, where he arrived the very day that S'aid b. 'Aamir b. Hidzyam\* marched into camp with one or two thousand men which 'Omar had despatched on receipt of Aboo 'Obaidah's first letter from Himç. b Both the contents of the Khalifah's letter and the arrival of the small, yet welcome, re-inforcement greatly raised the spirits of the troops b and shortly after Khalid made all his arrangements for acting on the offensive and attacking the enemy, c preparatory to which, however, he requested Aboo 'Obaidah to give intimation to the troops that he was to command that day. This the Amín al-Ommat did, and all readily assented to obey him. The army being drawn up in order of battle Khalid ad-

a 162-3-4. b 164. c 168-9-70.

<sup>\*</sup> S'aid our author here tells us, had been sent by 'Aboo 'Obaidah with a despatch to 'Omar after the battle of Fikl, p. 165.

perty plundered, and their women ravished, the Roman generals and commanders setting their soldiers the example. Báhán tried all in his power to put a stop to such disgraceful proceedings on the part of his troops. He read them long lectures containing much sound advice—from the sentiments expressed in which, it would appear that our author desired to show that he was not altogether adverse to the doctrines of Mohammad—and pointed out how the irreligious conduct of the troops had caused their previous defeats. He wished even to visit with his displeasure one of his licentious nobles, but the rest rose against his authority and killed a complainant before his very eyes. a

Báhán commenced his operations by endeavouring to cut off all supplies from the Arabs, but, having failed in this, he sent out a large body of cavalry to take them in the rear. Aboo'Obaidah however despatched Khálid with two thousand men who dispersed the enemy, killing their general.

Our author now informs us that Aboo 'Obaidah, before he arrived at al-Yarmook, had, some time previously, written a second letter to 'Omar, telling him of the advance of the powerful army of the enemy, the ranks of which, he informed him, were composed of men from Armenia, Mesopotamia, and many other countries, and imploring him quickly to send re-inforcements, otherwise,unless God assisted them with his angels, there was no hope for the Moslims. On receipt of this letter, 'Omar instantly called a council of the Mohájiríns and Angárs and acquainted them with its contents. The enthusiasm of the Moslims on hearing of the danger of their countrymen immediately broke forth in the warmest expressions of zeal for the cause of Islám. "Weeping violently, and raising their hands to heaven, they prayed fervently to God that he would assist their armies, and pardoning their faults, confound their enemies. Their hearts warmed towards their companions and with one consent they thus addressed the Khalífah, 'O Commander of the faithful, send us to the assistance of our brethren, under the command of a chief you may be pleased to select, or march with us yourself, for by God if an accident should befall them, life will have lost all charms for us." b All

requesting him not to talk nonsense, but first to defeat the force that was close at hand, and when he had done that, then they would discuss the point with him. a

In the mean time, however, Khálid and Aboo 'Obaidah had left Damascus, and the former with the advance-guard had got as far as al-Yarmook, where he encamped, and where 'Amr b. al-'Aaç joined him.

The Roman hosts were now, slowly, yet gradually, advancing, until passing Qinnisrin and Hime, they at length reached Damascus.b The Moslim divisions, on the other hand, had by this time all assembled at al-Yarmook, and here again more discussions took place as to what was most advisable to be done. Evidently alarmed at the magnitude of the army that was approaching, they were almost unanimous in advocating the propriety of retiring into their own country, or at least of attaining a closer proximity to it; but the valiant Khálid rebuked them for their want of faith in the Lord, and angrily addressing Aboo 'Obaidah told bim to make over the command to him, and, with God's assistance, he doubted not that he would give an account of the enemy. c To this 'Aboo 'Obaidah readily consented, and Khálid being supported in his opinion by Qais b. Hobairah, Maisarah b. Masrooq, and others, it was finally agreed that trusting in God, they should take their stand where they now were; and there awaiting the advancing columns of the mighty army under command of Báhán, "they should permit God to settle the matter between them." d

The enemy had now approached to within a few miles of al-Yarmooq and encamped at a place called Dair-al-Jabal, and as appears to have been customary, Báhán harangued his troops, setting forth their mighty strength, which was now, he said, upward of 400,000 men, while their enemy's numbers were very small. e

He, however, had some trouble, it seems, to restrain the lawlessness of his troops, the greater portion of whom from the hurried manner in which the levies were raised, must have been little better than an undisciplined rabble. The country people came in, in numbers, to complain that their cattle had been killed, their proSofyán b. 'Awf, the bearer of the dispatch from Aboo 'Obaidah, made all speed with it to Madínah where 'Omar then was, and delivering him the letter related all that had occurred. On hearing that the army had retreated, the Khalífah flew into a violent rage, and it required all the force of Sofyán's arguments to persuade him that reinforcements were actually necessary. At last, however, he agreed to send them, a but at the same time he wrote to Aboo 'Obaidah disapproving in toto of his proceedings; informing him, notwithstanding, that he had sent him the assistance he demanded, b.

But to return to the army:—Having arrived at Damascus it was joined by Khálid b. al-Walíd, and after a two day's halt, Aboo 'Obaidah again prepared to set out, having first however directed to be returned to the people of the city what had been taken from them, as they could no longer protect them,—but the march was delayed, it appears, by fresh discussions as to what course should be finally pursued. c

Matters were in this unsettled state when 'Amr b. al-'A'aç's son arrived with a despatch from his father to Aboo 'Obaidah, stating that the people of Jerusalem and the country of al-Ordonna, hearing that the Moslims were retiring, had revolted, and requesting the Amin to send him assistance, or give him permission to march and join the main army. d

This appears to have settled the argument, for Aboo 'Obaidah immediately wrote to 'Amr to the effect that he would himself join him with the whole army forthwith. e

On receipt of this intelligence, 'Amr gave out that he was about to march against Jerusalem, and addressing a letter to the chief men among the inhabitants of that city, he called on them to profess the faith or pay the tribute, otherwise he would send, he threatened, troop after troop, and regiment after regiment, who would capture their children and massacre themselves, "so that they should become as a race which had never existed." f Before replying to this letter, the Jerusalemites thought it prudent to enquire how they were situated, and being satisfied that Báhán with his army of 300,000 men was advancing, they wrote to 'Amr

Heraclius on seeing the liost of fugitives that came to Antioch fleeing from the Moslims, became greatly enraged, and sending for some of the chief men amongst them, he contemptuously enquired whether they were not men like those whom they permitted to massacre them, and before whom they thus fled. After some discussion moreover, he threatened to leave Syria altogether and abandon it to the Arabs; intimating that he no longer desired to be associated with such a set of paltroons as his Syrian troops had proved themselves to be. a

In the mean time he received letters from the people of Cæsarea and Jerusalem, requesting him to send an army to their aid: and at last he determined to make one grand effort for the expulsion of the Arabs. With this view he used all his exertions for the raising of a mighty and overwhelming force, and sending out in every direction, issued orders to enlist all who were capable of bearing arms; until at last his levies, both new and old, reached the enormous strength of 300,000 men. The chief command of the whole he gave to Báhán an Armenian.

The Arab scouts quickly brought tidings of these matters to Aboo 'Obaidah; and he on receipt thereof, instantly assembled the chiefs of the Companions in Council, to consult as to the most advisable measures to be taken under these disagreeable circumstances. b.

Yazíd b. Abí Sofyán said,—Let us put the women and children inside the city, and encamping ourselves outside, send for Khálid and 'Amr b. Al-'Aáç. Shorahbíl objected that the ladies should be placed in the power of men of the religion of their enemies. And Aboo 'Obaidah, as an amendment, proposed that the towns-people should be turned out; but this, it was declared, would be an infamous and scandalous breach of faith. In fine, after arguing the matter well, it was agreed—contrary to the opinion of Aboo 'Obaidah—that sending to the Khalífah for reinforcements they should retire towards Arabia. o

This settled, the Amin-al-Ommat wrote to 'Omar describing their situation, and the following morning, the whole army commenced its retreat. d

on the very first onset they fled for safety within the walls of their city. There were afterwards, however, some skirmishes and Maisarah b. Masrooq fell in with a considerable body of Cavalry on the banks of a small river outside the town, which he routed and put to flight with much slaughter. a

It was in this affair that one Shorahbíl, a Himyarite, after killing seven of the enemy, got detached from his companions, and was surprised near a monastery by a body of thirty horsemen. Of these, single-handed as he was, he killed eleven, one after the other; and the rest, panic-stricken, took refuge in the monastery, from whence they hurled huge stones upon Shorahbíl until they overpowered and killed him. a

The Moslims now closely invested the city of Himc, cutting off all supplies, and straitened by the rigour of the blockade b the garrison capitulated; one of the conditions of their surrender being that they should pay to the Moslims 71,000 dinders. b

When these matters had been settled, Aboo 'Obaidah again wrote to the Khalifah informing him of what had occurred, and also intimating that he had dispatched a force to attack the Emperor himself, but 'Omar in reply peremptorily directed him to recall this force, and to await his further orders before taking any such decided step. c Now the Amin it appears, had already dispatched Maisarah b. Masrooq, but instantly starting off a swift courier, he had time to recall him before any thing of importance occurred.

After this he sent for Khálid and informed him, that it appeared to him advisable that their forces should be separated, and that while 'Amr b. al-'Aáç remained in al-Ordonna, he should take with him a thousand soldiers and proceed to Damascus, leaving him at Himç with the main army. d

These arrangements it is mentioned were immediately carried out, and our author then takes a glance at the condition of the enemy's affairs, which he describes as follows:—The people of Palestine, as before mentioned, had strongly fortified themselves within the walls of Jerusalem; many of the rich and powerful men of Syria, with their wealth, had taken refuge in Cæsarea; while hundreds of fugitives from Fihl, and other places, had joined the Emperor at Antioch. e

the land of al-Ordonna entirely, and that they themselves who remained should pay to the Moslims the legal tax. To this, Aboo 'Obaidah agreed, and a written instrument to this effect was drawn up and duly signed. a A dispute however arose amongst the Moslims as to the people, their lands, villages, &c. who had been subdued by force of arms and had not capitulated on any terms; some advancing that if they paid the legal tax it would be sufficient, while others held that the people were, of right, their slaves, and the land their property, to be divided according to law. The point was referred by Aboo 'Obaidah to 'Omar who decided that the inhabitants of the country should not be slaves, and that, moreover, they should be left in peaceful possession of the land, it being quite sufficient to exact from them the legal tax. b

This settled, Aboo 'Obaidah called a council of the most celebrated Companions, to deliberate as to the future movements of the troops. The people of Jerusalem it appears had fortified themselves against attack, and a very large force, which moreover was daily increasing, had assembled at Cæsarea. "Now you object," said Aboo 'Obaidah, "to attack these in the centre of their country c and it is my opinion" continued he, "that we should proceed, viâ Damascus, to Himç and if we succeed in driving the Emperor from where he now is, there is not a stronghold in Syria that will not give in, and all will pay the tax." d

All having coincided with the General-in-Chief 'Amr b. al-'Aáç was left in al-Ordonna and the remainder set out, Khálid b. al-Walíd as usual being in advance.

They soon reached Damascus where the inhabitants came out to meet them and received them well. Here they remained three days, after which they again set out,—Khálid still leading—towards Himç. Arriving near B'alabakka they met with some opposition, but Khálid soon dispersed those who offered to resist him, and matters being peaceably settled the army proceeded onwards to Himç. e Here also the garrison came out as far as Joosiyah, but they merely made a show of resistance, for Aboo 'Obaidah having detached Khalid to give an account of them,

the Arabs before an engagement, he gave them a preparatory harangue. a They had need indeed of all their steadiness and courage for their enemy's force now mustered fifty thousand men. These they drew up in lines of five deep, in the first of which was placed a horseman between two foot soldiers, one an archer and the other a spearman. The Moslim line, on the contrary, consisted of but three rows, all foot soldiers; the Cavalry Division under Khálid acting separately. The engagement commenced by this Division advancing to the attack; b being galled, however, by the enemy's archers, Khálid fell back towards the main body, and directing Qais to attack on the left, Maisarah b. Masrooq to form up his squadrons in the centre, while he himself attacked the right, they all dashed gallantly forward. The battle now commenced in earnest, and raged with great fierceness, the Romans on all sides getting the worst of it. c Háshim b. 'Otbah, who was with the main army, at this juncture called on his men to advance and they obeyed him to a man, and Aboo 'Obaidah with the remainder following, the Romans, unable to withstand the impetuosity of their charges, were routed with great slaughter and fled in confusion. d

Many of the Moslims in this fight displayed great valour. Qais b. Hobairah, it is related, broke three swords and ten lances. e But Khálid's conduct was the talk of all who were present, it is stated that he killed with his own hand no less than eleven of the enemy's chiefs. f

\* \* \* \* \* \* \* \*

The Moslims in this engagement lost several Companions and among the number, S'aid b. al-Harth, al-Harth b. Qais, and al-Harth b. al-Harth g but their loss was trifling compared with that of the enemy, whose army was almost totally destroyed, those who escaped alive taking refuge in the neighbouring forts.

Our author now gives us a copy of Aboo 'Obaidah's despatch to the Khalifah regarding this battle, h after which he states that the people of Fahl seeing the Moslims complete masters of the surrounding country, thought it advisable to enter upon negotiations. They proposed that the Romans should quit

a 114. b 115. c 116. d 117. e 118. f 119. g 121. h 122.

\* Here a leaf of the MS, is wanting.

• Aboo 'Obaidah now wrote to the Khalifah informing him that the Roman army was encamped at Fahl, and telling him also, how they had modestly requested of him to quit their country, and how he had replied to the demand; and having given this letter to a cossid, he with the army, or a portion of it, went out in front of the Roman position to induce the enemy to come out. The Romans, however, would not comply with his wishes, so the Moslims had to return to their camp.

Our author then, according to his custom, passes over the interval of the cossid's journey and gives us 'Omar's reply, which was written in his usually encouraging style. b Again taking up the narrative, he relates that Aboo 'Obaidah, on the day following that on which he had tried to provoke an engagement, sent out the Cavalry Division under Khálid to attack the Romans. Khálid was met by a large body of the enemy's horse, and against these he detached Qais b. Hobairah. The opposing bodies charged each other several times, until at length the Romans sent out a party to the assistance of that previously engaged. On seeing this, Khálid directed Maisarah b. Masrooq to advance with his Regiment, which he did, and charged with good effect, c and the Romans perceiving matters going against them, now charged Khálid with a large body of their Cavalry, but Khálid's men received their charge unmoved. Three times, with greatly increased numbers each time, did they charge the Moslims, and as often were they driven back, Khálid and his hardy horsemen awaiting their charges with a steadiness that surprised them.

Khálid at length directs his force to advance; his two commanders also, Qais, and Maisarah move forward;—they charge, the Romans fly, and the Moslims hotly pursue, routing them effectually and putting many to the sword. d

The battle over, Khálid called together his men, and all returned to camp elated with their success, while their enemies, considerably crest-fallen and somewhat panic-stricken, became sensibly aware of their own inferiority.

Before day-dawn on the following morning Aboo 'Obaidah drew out his entire force in battle array, and as was usual amongst

ductive of peaceful results. The Romans offered to make over Balqáa, and that part of al-Ordonna which is neighbouring to Arabia, a but M'oádz would not hear of it, telling them that they might spare themselves the trouble of giving that which the Moslims already had in their possession, and at the same time adding that if they offered all they had, and agreed not to his terms, he would not accept of it. At this, the Roman flew in a rage, and M'oádz returned to his camp. b

The Romans then offered to send a deputy from their army to which Aboo 'Obaidah replied, that " they might send whom they pleased." They were not long in doing so, and when their messenger arrived, he found Aboo 'Obaidah, the Moslim Generalissimo, sitting on the ground with a bow strung across his shoulder, and an arrow in his hand. At seeing this, he expressed no small degree of astonishment, on which the Arab chief read him a lecture on humility, piety, &c. and, this concluded, they proceeded to business. The Roman offered on the part of his general to pay to each man of the Moslim army two dinars and a suit of clothes, one thousand dinars to the Commander-in-Chief, and two thousand, to the Khalifah, c besides making over to the Arabs the territories before offered to M'oádz. Aboo 'Obaidah however informed him that they had been directed by the "Messenger of the Most High, when they met the infidels, to invite them to profess the faith, or pay the tax, failing either of which, why nothing remained but the sword; but that they would always have this advantage of their foes, that those of them who fell would go straight to heaven, while the slain of the enemy would go as straight to hell. "You have now," said the Amín, "heard our conditions, agree to them, 'or let God settle the matter between us, for verily He is the very best of judges." "\* d

These terms the Roman flatly refused, and turning to depart with hands up-lifted to heaven, he repeated the following emphatic prayer. "O God, we have dealt justly with them, but they have refused (to accept our terms). O Lord God, assist us against them." d

a 106. b 107. c 108. d 109. See Qorán Soorah, Yoonos J. 11. r. 16. •Both now set out for the camp of 'Amr b. al-'Aáç, and Khálid who proceeded somewhat in advance, was not long in coming on the rear of the enemy, which he punished pretty severely besides taking both prisoners and booty. He then (by a detour I suppose) reached 'Amr's camp. α

The Romans had established themselves at a place called Fihl, and their numbers had increased so rapidly, that their army now mustered between thirty and forty thousand men. They appear, notwithstanding, to have been still anxious to delay coming to close quarters, and it is related that they tried many stratagems to restrain the Moslims. It was in vain they ran water over the intervening plain to prevent cavalry from acting. The Arabs attacked them, and plundered and devastated the neighbouring country so effectually, that Ibn al-J'oaid\* sued for peace. b It was granted as far as the district of al-Ordonna was concerned and a treaty to that effect was drawn up and signed.

Now it so happened that when some of the Arab chiefs were out, with small detachments, on predatory expeditions, they met with much superior bodies of the enemy, and were on one or two occasions worsted and driven into camp with some loss. These slight successes so inflated the Romans that they sent to Aboo 'Obaidah, telling him to quit that fertile land which belonged of right to others, and return to his own barren country. To this modest request Aboo 'Obaidah simply replied that the "'Earth was the Lord's, or his, on whom it should please Him to bestow it,'† and that as to what he had said about the barrenness of their land, it was true enough and was perhaps the very best reason for the Arabs remaining in that land of plenty which it had pleased the Lord to give them, &c. &c." c

The Romans being thus unsuccessful in their endeavours to intimidate the Moslims, soon after sent to Aboo 'Obaidah to send them a deputy with whom they might treat, and Aboo 'Obaidah sent them M'oadz b. Jabal. His mission however was not pro-

a 96. b 98. c 99.

<sup>\*</sup> This personage was probably Governor of the district of al-Ordonna and unconnected with the army at Fill.

<sup>†</sup> Qorán S. Al-'Imrán J. 3. r. 10.

re-appointment to the chief command, and a dispute now arose between the two, as to whether the city had surrendered or was captured. The matter was settled, I presume (though such is not mentioned) by the production of the Khalífah's firmán, as it is immediately after stated that Khálid commanded in Syria, one year and a few days. a

The Moslims entered Damascus on Sunday, thirteen months after the accession of 'Omar b. al-Khattáb all but seven days, A. H. 14. b\*

It has been before stated that the Emperor Heraclius had despatched a body of 10,000 men from Antioch to the relief of the beleagured Damascenes. This force had got as far as B'alabakka, when intelligence reached it of the surrender of the city; so halting, the General in command wrote to Heraclius requesting his instructions, c

Now Aboo 'Obaidah had sent 'Amr b. al-'Aáç into the country between Palestine and al-Ordonna (Jordan?) with orders to sweep the surrounding territory with his horse: and these directions 'Amr had carried out with such good will, that the people, reduced to great straits, had despatched a messenger to the Emperor soliciting assistance. c Heraclius immediately directed the army which had halted at B'alabakka to proceed thither without delay, d which orders the Roman general instantly prepared to carry into effect. This movement, however, was not unknown to 'Amr, and he at once communicated with Aboo 'Obaidah. d

When 'Amr's despatch reached him, the Amín al-Ommat was preparing to march against Himç, but he now altered his arrangements, and despatching Shorahbíl b. Hasanah with two thousand eight hundred men to the assistance of 'Amr, he sent Khálid to disperse the army at B'alabakka. e Khálid, however, although he set out with his usual celerity, did not reach B'alabakka in time to intercept the enemy. They had marched before he arrived. He contented himself, therefore, with ravaging and plundering the country round, and then returned to Aboo 'Obaidah.

a 91. b 92. c 93. d 94. e 95.

The reader, bearing in mind the author's style of narration, must not suppose this interval of thirteen months unaccountably long.

were raised on both sides, and matters were still unsettled, when intelligence was received by the Governor, that the Emperor Heraclius was preparing a still larger army to send to his relief; a so all his anxiety now was to protract his negotiations until the wished-for succour arrived.

We must now leave Khálid to go back to Madínah. Here the aged Khalífah, Aboo Bakr, breathed his last on Monday the 21st of Jomádí al-Ákhirah, A. H. 13. b Before his death he had named 'Omar as his successor, and he, now assumed the reins of Government.

One of the new Khalífah's first acts was to displace Khálid b. Walíd from the chief command, and to appoint Aboo 'Obaidah in his room; and he at the same time wrote to the latter informing him of the death of Aboo Bakr.  $b\ c$ 

When this intelligence reached Aboo 'Obaidah he sent for M'oádz. b. Jabal, and both, after communing with each other, wrote a joint letter to 'Omar tendering him their obeisance, yet at the same time warning him of the responsibility of his position, and counselling a right use of his power, &c. d 'Omar, replying in a similar strain, explains his ideas and views, e &c. and seems altogether to have taken their advice in good part.

\* \* \* \* \* \* \* \* \*

Our author now takes us back to Damascus, where diplomatic negotiations would appear to have been broken off, and the siege to have commenced again with activity.

The succours promised by the Emperor being still, however, delayed, the Governor thought it best to treat with the Moslims and for that purpose he sent a deputy to the Arab Chief. After some preliminaries, it was arranged between Aboo 'Obaidah and the Governor's deputy, that the besieged should surrender; and the former was actually peacefully entering the Jábiyah gate, which had been opened to him, when Khálid, from the opposite side was forcibly entering the city, sword in hand, by the Báb al-Sharqí or Eastern gate, which he had taken by assault. f

The modest Aboo 'Obaidah had not informed Khálid of his

a 85. b 86. c 87. d 88. e 89.90. f 91.
 \* Here a leaf of the MS. is wanting.

b. Dhorais, after having killed seven of the enemy with his own hand, was himself mortally wounded by a spear. Besides these, five other chiefs of note among the Arabs died fighting for the faith; a but their loss was as nothing when compared with that of the Romans, who left three thousand dead on the field, in addition to which, many were killed, and others taken prisoner in the pursuit. The remnant of their army fled to Jerusalem, Qaisáríyah (Cæsarea), Damascus, and Himc. b

The battle of Ajnádain took place on Saturday the 28th of Jomádí al-Oolá, A. H. 13, just twenty-four days before the death of Aboo Bakr al-Çaddíq the Khalífah. c

Khálid now set out for Damascus and having reached Dair Khálid, which is about a mile from the Eastern gate, and disposed his army in separate divisions round the walls of the city, he pressed the siege with much vigour. The Romans defended themselves stoutly, hurling huge stones and javalins from the Catapulta, Balista, and other engines of war. d Skilful archers also manned the walls, who lost no opportunity of punishing the Moslims, and scarcely a day passed without some encounter.

Things were in this condition, the Moslims daily expecting the besieged to surrender, when news reached Khálid that a division of five thousand men, sent by the Emperor, was approaching to the relief of the city. This division was joined moreover by upwards of one thousand men from Himç and other places. Khálid, on hearing of its approach, immediately marched out to meet it; and a sharp encounter ensued, in which the Romans were completely beaten, and fled, e leaving five hundred dead on the field, besides which five hundred more were killed in the pursuit.

This was the battle of Marj al-Coffar, which took place twenty days after that of Ajnádain, on Thursday, the 17th of Jomádí al-Akhirah\* or four days prior to the death of Aboo Bakr. f

Khálid, having thus put to flight this division of the enemy, returned to Damascus and pressed the siege with such vigour that the Governor at last sued for peace. Some objections however

a 79. b 80. c 81. d 82. e 83. f 84.

<sup>\*</sup> To render these calculations accurate the days of both battles must be taken inclusive.

Aboo 'Obaidah, was attacked, and would probably have been cut to pieces, had not Khálid with his troops come to its relief. The Damascenes were soon put to flight, and forced to seek the shelter of the walls of Damascus. a

Wardán succeeded in joining the army which had been collected at Ajnádain, and all the Moslim Generals having effected a junction with Khálid, both armies sat down opposite to one another. b

The Moslims, though on the eve of battle, it appears, were not much troubled with anxiety regarding the result of the engagement. It is related, that they celebrated the nuptials of Abán b. S'aid b. al-'Aac with Omm Aban bt. 'Otbah with the usual ceremonies, on a Friday, a and on the morning following, Khálid drew out his forces in battle array. He divided his army into four divisions, each commanded by a chief of note, he himself being to be found wherever his presence was most necessary, encouraging and inspiriting his troops. The women he placed in the rear, directing them in case any of the Moslims should run, "to shew them their children, and tell them to fight for their wives and families." c M'oádz b. Jabal now harangued the troops, and the day wore on. Khálid wished to delay the fight until after the noon-day prayer, but the enemy, confident in their numbers, were too impatient, and commenced by twice charging the Moslim right. They were both times repulsed, but the Moslims suffered so severely from the arrows of the Roman archers, that S'aid b. Zaid, a nephew of 'Omar b. al-Khattab, shouted loudly to Khalid to put an end to their distress. Khálid, thus taunted for his delay, approached the cavalry, and placing himself at their head cried," Charge in the name of God and may He have mercy on ye." The battle now became general, and the whole Moslim army, no longer restrained, rushed on "to victory The force of their charge was irresistible;—The or to death." enemy instantly gave way at all points, and being completely routed, fled in confusion. d

The loss of the Moslims in this battle was severe. Among the killed was the bridegroom Aban b. S'aid. And al-Y'aboob b. 'Amr

received the submission of these places Khálid, it is related, stretched southward to Hawwároon, and here he was met by an army reinforced by divisions from B'alabakká and Boçrá, but after some hard but desultory fighting, the enemy sued for peace. Having left Hawwároon Khálid set out towards Boçrá, the capital of the district of Hawrán, a and when he had arrived near that city a division of 5,000 men under command of al-Darnajár\* came out to attack him. Khálid drew out his force, which consisted of but 1,250 men, in order of battle, and after a fierce encounter, completely routed the Romans, with great slaughter. b Those who escaped alive, fled into the city of Boçrá, where they soon after accepted conditions of peace. The Moslims, still, however, scoured the country round Marj Ráhit and took many prisoners. c

Khálid now turned his steps towards Damascus and entering the Ghootah passed by Thaníyah, afterwards named from his, or rather the Prophet's, standard, Thaníyat al-'Oqáb. From thence he marched to a place, named Dair, from him called subsequently Dair Khálid. This place was near the Báb al-Sharqí or Eastern Gate of the city of Damascus, and here Aboo 'Obaidah joined him from al-Jábiyah. d

A Roman General named Wardán, with a large army, now advanced by rapid marches from Himç with the view of cutting off Shorahbíl at Boçrá. Aboo 'Obaidah counselled proceeding at once to his aid, but Khálid was of opinion, that it would be better to collect the scattered divisions of the Moslim forces, and disperse a considerable army, which had assembled to oppose them at Ajnádain. d A circular letter was accordingly written to Yazíd b. Abí Sofyán, Shorahbíl b. Hasanah, and 'Amr b. al-'Aáç, directing them to join the main army which was en route to Ajnádain. e †

Khálid and Aboo 'Obaidah now raised the siege of Damascus and set out, but they had not proceeded very far, before the rear guard, composed of about one hundred men, and commanded by

a 69. b 70. c 71. d 72. e 73.

<sup>\*</sup> This is very probably a title or designation.

<sup>†</sup> Here is given Aboo Bakr's letter to Aboo 'Obaidah on the appointment of Khulid to the Chief Command.

of some note, he completely routed the enemy, taking several prisoners a who were afterwards men of some celebrity among the Arabs.\*

From 'Ain al-Tamr, Khálid despatched two letters, one to the army in Syria b acquainting the men of his being appointed to the chief command; and the other to Aboo 'Obaidah c the style of which, for the sentiments it contains, reflects much honor upon the rough soldier. He then proceeded, despersing some of the Banoo Taghlab and Banoo al-Namir about Alyos, until he arrived—passing en route Samáwah—at Qaráqar. From this place he had to cross a desert of five days' march. A sandy plain and burning sun, eight hundred odd thirsty Moslíms with their cattle, but water none.—What was to be done? Khálid and his men, who no doubt would have faced the devil in the shape of a Káfir, hesitated facing this desert without water.

In this dilemma Ráf'i b. 'Amr al-Tayí stepped forth and offered to conduct the army in safety to Shawa, which he did in the following manner:-Taking twenty camels he kept them without water until they thirsted exceedingly, he then watered them and sowed up their mouths. Four of these were killed daily, their flesh serving for food, and the water obtained from their stomachs for drink; and thus the army arrived, with few casualties, at Shawá, d Quitting this place Khálid proceeded to al-Liwá, and then to Qoçam, where he made a treaty of peace with the Banoo Mashj'ah. e He then stretched onwards to al-Ghadír and Dzát al-Çanamain, ravaging the surrounding country, until he came to the Ghootah of Damascus. e Within the walls of this city, fleeing before his successful arms, all had taken refuge, and with its garrison were now prepared to stand a siege. Aboo 'Obaidah was still at al-Jábiyah, but he marched to Damascus to meet his new commander, and the army with Khálid at its head now sat down before the Capital of Syria. f

Aboo Isma'ail now goes back a little, to give the account of some matters, not detailed by his other authorities, viz. the siege and taking of Arakah and Tadmor (Palmyra). Having

a 60. b 61. c 62. d 64. e 65. f 66. One of them was the grandfather of Ibn Ishaq the Historian.

encounter ensued. God, however, gave victory to the Moslims, who committed such slaughter amongst the Persians, that the river is called the Nahr al-Damm or River of Blood to this very day. a Khálid then made peace with the people of al-Alís, as he had done with those of Zandwardá and Hormozjardá, and continued his march to Mojtam'a al-Anhár or "the meeting of the waters." a Here Zádzibah, Khosraw's General on the frontier, who had established his head quarters at al-Hírah made ready to oppose him, and again al-Mothanná was despatched to settle the business with the sword. The battle lasted for some time, but Khálid coming up, the Persians had no sooner laid eyes on him than they fled in terror. a The people of al-Hírah seeing this, sent deputies to sue for peace, which was granted on payment of 100,000 dirhams:—This was the first tribute which reached Madínah from 'Iráq. b

Having concluded a treaty of peace with the people of al-Hírah Khálid sent Bashír b. S'ad with a small force to attack Baniqiyá, where a Persian General of the name of Farrokh-shaddád b. Hormoz commanded. c An encounter ensued in which Farrokh-shaddád was killed, and Bashír, wounded, returned to Khálid. He then sent another chief, who concluded a treaty of peace with the people of Baniqiyá, on their paying one thousand dirhams, and the same number of sheets or scarfs d (طيلسان).

By this time Aboo 'Obaidah was at al-Jábiyah, but he does not seem to have prosecuted the war with much activity, and, alarmed at the rumours which reached him of the preparations of the Romans, he again wrote to Aboo Bakr for succour. d The Khalifah, on receipt of his letter, instantly wrote to Khálid ordering him to set out at once, with the most hardy of his troops, for Syria, and appointing him Commander-in-chief of the Moslím armies in that country. e Khálid, leaving al-Mothanná commanding in 'Iráq, started to execute his orders with the least possible delay. Ravaging the country round, and bearing down all opposition, he continued his journey from al-Hírah to al-Anbár; from thence to Çandawá, and then to 'Ain al-Tamr. f Here he met with some resistance, yet although he lost one or two Companions

he found the Persians too strong for him. At the very time of Khálid's arrival, the people of al-Obollah were preparing to attack him and "It is only your timely advent" said he to Khálid "which has prevented their doing so." a The wily Khálid now tried a stratagem, and feigning to continue his march he set out, but under cover of night, returned. The Obollíyans thinking he had left Sowaid to his own resources, and confident of success, marched out against him in the morning, when Khálid, falling on them with his troops, routed them with very great slaughter. b

Having performed this feat, Khálid proceeded on his way to a place called al-Nibbáj, where he met a certain Christian Arab named al-Horr b. Bahírá. b Him he threatened to put to death unless he apostatized, but after a short theological dialogue he appears, for reasons unstated, to have delayed putting his intentions into execution. c

Now at the same time that the Khalifah had written to Khalid, he had also despatched a messenger to al-Mothanná b. Hárithah, informing him of what he had done, and al-Mothanná, having gone to al-Nibbáj to meet Khálid, he there found al-Horr b. Bahírá, bound, and in confinement. He interceded with Khálid for his countryman who at his solicitation released him. c

About this time a certain man named Madz'ooor b. 'Adí, one of Mothanná's people, wishing to bring himself into notice, wrote to the Khalífah an egotistical epistle requesting to be entrusted with the chief command. d Al-Mothanná, however, to counteract the effects of this letter, wrote also to Aboo Bakr complaining of the annoyance he had met with from this man. d The Khalífah wrote a polite letter to Madz'ooor telling him to serve under Khálid, and replied in complimentary terms to al-Mothanná, e and the affair does not appear to have gone further.

Khálid b. al-Walíd now advanced until he reached Zandwardá which he conquered. He then proceeded onwards to Hormozjardá, which also fell before his arms; and from thence he marched towards al-Alís. Here a Persian General called Jábán came out to meet him; f and against him he detached al-Mothanná b. Hárithah. e The forces met on the banks of a small river, and a fierce

In the mean time the Khalifah wrote to Aboo 'Obaidah directing him to scour the country with his horse, and cut off the enemy's supplies, but not to besiege any of their cities until he had heard from him; and above all things to put his trust in God, for the Romans should not bring any force against him that he would not assist him with as many, if not double, their number.  $\alpha$ 

The first brush the Moslims had with the enemy was at a place called al-'Arabah, where they were met by a body of men consisting of six Regiments, each of 500 men. These were, however, soon put to flight and pursued to al-Dáthináh, where they made another stand, but to no purpose. The Moslims charged, and the enemy fled in confusion. b

We must now leave Aboo 'Obaidah and Yazid in Syria and turn our eyes to 'Iráq. From that quarter it had come to the ears of Aboo Bakr that a certain person of the name of al-Mothanná b. Hárithah had been making predatory expeditions into the country of the Persians, and performing exploits of some gallantry. c This intelligence astonished them at Madínah not a little, and 'Omar, it is related, exclaimed, "Pray, who is this man of whose battles we hear, before we know who he is?" al-Mothanná, though absent, found one amongst them who readily informed them who he was; c yet wishing, I suppose, to have the authority of the Khalífah for his inroads on the Persian territories, he came shortly after to Madinah and solicited a commission, which Aboo Bakr readily granted. c Finding his forces too weak however to cope with the Persians, he afterwards sent his brother to Madinah begging assistance from Aboo Bakr, who, at the suggestion of 'Omar, immediately wrote a proclamation addressed to Khálid b. Walíd (who was still in Yamámah,) and those who were with him, to the effect that they should at once proceed to al-'Iráq. d Immediately on Khálid receiving this letter he assembled his troops, and, having acquainted them with the wishes of the Khalifah, set out the very same day for 'Iráq. e

He soon reached Baçrah where he met a man of the name of Sowaid b. Qotbah, who had been endeavouring to perform exploits similar to those al-Mothanná had been achieving at Koofah; e but

immediately sent off to the army. After him came Aboo al-A'awar al-Solimí and M'an b. Yazíd; indeed nothing astonished Aboo Bakr more than the rapid arrival of the Mohajiríns on hearing of the preparations of the Romans. a

Now the Syrians as soon as they saw the armies of the Moslims approaching from all sides, and their numbers increasing daily, became considerably alarmed, and wrote to the Emperor Heraclius for assistance. b He told them simply however, "to fight," for that the people of only one of their cities would be a match for any army the Moslims could bring against them, at the same time he said he would send help by and by. b So the Syrians wrote one to the other, and tried to get up a force to meet the Arabs; but they were divided in opinion, some among them preferring the dominion of the Arabs to that of the Romans. b Aboo 'Obaidah had intelligence of all these matters, and duly communicated them to Aboo Bakr. c On receipt of Aboo 'Obaidah's letter, the Khalífah called a council of the Mohijirins and Ançars, and also invited to it some of the chiefs of Makkah, who had been slow in professing the faith. latter was highly displeasing to 'Omar and he remonstrated with him regarding it, which reaching the ears of the Qoraish, Harth b. Hisham, Sohail b. 'Amr, and 'Igrimah b. Abi Jahl expostulated with 'Omar, setting forth, that if they had not embraced the faith with sufficient readiness, they were now ready to die for it. d They accordingly set out for the seat of war and did good service.

Aboo Bakr then assembled a considerable body of men and sending for 'Amr b. al-'Aáç placed him at the head of it. Now 'Amr though brave, was an ambitious man, so he said to Aboo Bakr "O Khalífah, am not I to be commander of the forces?" "Certainly" replied Aboo Bakr "of those I send with you from this." e At the same time, however, he informed him that when he joined the army, Aboo 'Obaidah would command the whole. 'Amr, still unwilling to forego a chance, now tried to induce 'Omar to speak a word for him to the Khalífah, but the upright 'Omar sternly rebuked him for his pride, and told him that Aboo 'Obaidah, the Amín al-Ommat, was in every way his superior. f He then took leave of him, and 'Amr with his force set out for Syria.

Zíád with a thousand men of his tribe, and Aboo Bakr, at his anxious solicitation, permitted him to follow, directing him to join Aboo 'Obaidah. a The Khalífah now thought all were off, but no sooner had Milhán started, than Ibn Dzí Sahm arrived from Yaman, with a body of men somewhat less than one thousand, and these were despatched to join the Division under the command of Yazíd. b

According to our author the Roman Emperor Heraclius was at this time in Palestine, c and the march of the Arabs did not remain long unknown to him. He immediately assembled his chiefs and in haranguing them, with a view to incite them to war with the Arabs, told them that a "set of barefooted, naked and half-starved wretches" had entered their country. d The emperor then retired, making similar harangues as he passed through Damascus, Himç (Emessa) and Antákíyah (Antioch.) d

In the mean time Aboo 'Obaidah proceeded on his route vid Wádí al-Qorá, al-Hijr, and Zízá, until he came to Máb, where the Romans came out to meet him. They were instantly however put to flight and obliged to sue for peace. d The Moslims then proceeded to al-Jábiyah where they received news that Heraclius had assembled an army at Antioch, such as mortal man had never seen before. e On this Aboo 'Obaidah, considerably alarmed, wrote to Aboo Bakr to consult him. e The Khalifah, in reply. somewhat sarcastically informed him, that he had Moslims with him to whom death was more welcome than life: he added nevertheless that he would assist him with more, telling him at the same time to be of stout heart and go at the enemy. f Yazid also wrote a dispatch informing Aboo Bakr that Heraclius had gradually retired before the Moslims through fear, to which he received an encouraging reply, and two divisions under command of Háshim b. 'Otbah q and S'aid b. 'Aámir b. Hidzvam h were dispatched: the former to Aboo 'Obaidah, and the latter to Yazid.

As soon as the Arabs heard that the Romans were assembling in force, they came to Madinah from all quarters and were most solicitous to join the army. Hamzah b. Málik al-Hamdání brought with him upwards of two thousand of his tribe i and was

a 19. b 20. c 22. d 23. e 24. f 25. 26. g 27. h 29. i 31.

among the Mohájiríns and Ançars who fought at Badr and Ohad, and submitting to them his views, requested their counsel. a After some discussion, or rather I should say, discourse, the plans of the Khalifah were unanimously approved of, and Khálid b. S'aid was the first Moslim who, with his family and followers, encamped outside the city ready for the march. b Aboo Bakr now appointed four generals of Division viz. Yazíd b. Abí Sofyán, Aboo 'Obaidah b. al-Jarráh, M'oádz b. al-Jabal and Shorahbíl b. Hasanah. these however Aboo 'Obaidah was the chief, and Yazid the second in command. A circular letter c was then written to the people of Yaman by the Khalifah, requesting their aid in the cause of Islám, to which they with one heart responded. Warriors prepared to set out for Madinah, the chief among whom was Dzoo al-Kílá'a, al-Himyarí d and all was bustle and activity. A considerable force being assembled, Aboo Bakr, on foot, with great humility, visited the camp in company with Yazid; and having associated with him Zam'ah b. al-Aswad e gave him some sound advice and dismissed him to proceed to Syria. f

On his return to the city, he met Shorahbil, who was full of a dream he had had the previous night. On hearing it, the Khalífah interpreted the dream favorably g and three days after, having given Shorahbil advice similar to that which he had given Yazíd, he took his leave of him and the latter set out with his Division.

The Khalífah was now anxiously expecting the arrival of the Arabs from Yaman, and not long after, the Himyarites with Dzoo al-Kílá'a at their head, the tribes of Madzhij, Tayí, Azd, &c. &c. came flocking in, red hot for martyrdom. h When all had arrived, Aboo Bakr proceeded in person to Thaniyat al-Widá'a i and giving a farewell harangue, took leave of Aboo 'Obaidah and the troops j who proceeded on their way. Khálid b. S'aíd b. al-'Aáç, it is mentioned, joined Aboo 'Obaidah's force in preference to going with his kinsman Yazíd, because he considered him a better Moslím, and with him went also his three brothers 'Amr, al-Hakam, and Abán. k Lastly, and after the divisions of the army had all started, came a man of the tribe of Tayí named Milhán b.

a p. 1. b p. 4. o p. 5. d 6. e 8. f 10. g 11. h 12. i 14. j 16. h 17.

### ANALYSIS.

# IN THE NAME OF GOD THE MERCIFUL THE CLEMENT.

"There is no God but God, and Mohammad is his Messenger," saith the Moslim. Yet as before him prophets were not immortal, so Mohammad,—having by great perseverance and untiring exertions, established the new religion, and conquered by the sword, with the assistance of the Qorán the idolatrous Arabs,—died, leaving his successors to found by the same means, a dynasty that once spread terror over one-half of the old world. "Go forth to fight," a said the Most High. "Paradise lieth under the shade of the sword," b echoed the prophet. Victory or Martyrdom! shouted his Companions; and the fanatic Moslims fired by religious zeal, in taunting the Christians, cried "Verily we love death more than ye love life." c

Immediately before the Prophet's death he had planned an expedition to Syria, and an army under command of Zaid Ibn Osámah had actually marched from Madínah. It halted however in the suburbs, and Mohammad's illness terminating unfavorably, Zaid and his forces returned. d Aboo Bakr after much discussion having been proclaimed Khalífah, found himself taxed to the utmost in bringing into subjection the rebellious tribes of the Arabs, and the followers which false prophets had gathered together. Mosailimah, however, and Málik b. Nowairah &c. no more, the pseudo prophetess Sajah having embraced the faith, and the rebellious of al-Hawázin, al-Yamámah, al-Bahrain, Hadhramawt, &c. having been—chiefly by the skill of Khálid b. al-Wálíd, —brought under subjection, e the Khalífah determined to fulfil the wishes of the prophet and carry the Moslím arms into Syria.

With this intention he assembled 'Omar, Othmán, 'Alyí, Aboo 'Obaidah b. al-Jarráh, and the other most celebrated companions

a Qorán S. al-Tawbah, J. 10, r. 11. b A Hadíth apud al-Bokharí and Moslím. c A Hadíth apud Taisír al-Wocool from Razín. d 'Oyoon al-Athar. e al-Tabarí.

arranged alphabetically, and I would call the attention of the scholar to them,—they are very valuable.\*

It remains but for me to notice the Analysis, in preparing which, I have adopted a somewhat novel plan. I have endeavoured simply to compress my materials and have aimed, only, at giving the reader what the text contains in precisely the same order, and, when possible, in almost the same words. If then the reader looks for a pleasing narrative, written in a polished style, he will be disappointed; the method adopted by early Arab historians of giving each relation separately, is opposed to it, besides which, in regularly and closely accompanying the text, and still keeping the narrative sufficiently connected, no small difficulty was experienced.

The armies of Heraclius and the defenders of Syria appear to have been composed of various races. To avoid misconception I would mention that I have invariably styled them "Romans" except in those places (which are few) where it is clear that such was not the case.

W. N. LEES.

Fort William College, 1st July, 1854.

<sup>\*</sup> Great caution is necessary in handling these important records, and I take this opportunity of correcting an error into which I have incautiously fallen in quoting from another's work a passage from Ibn Hisham (see Note p. 13) I have since compared the extract with the original text, which I had not at the time. It is Ibn Hisham's own, and not Ibn Ishaq's.

celebrated Divines of his day. (See text p. 35). He left his native land in search of Hadith and embarked at Tyre for Alexandria in Egypt, where he spent the remainder of his life, and died A. H. 576 just three years after this MS. was written.

It is evidently copied with very great care, the vowel points being given throughout. These differ in a few words from those which have been adopted by our best Lexicographers, but I have invariably preferred adhering to my text, and have in very few instances attempted correction. The MS. presents a few peculiarities;—the long vowels of such proper names as Khálid, Málik, Çálih, &c. are generally changed for the short, and the final infirm letter of defective verbs is omitted in a few instances not sanctioned by Grammarians; nor has the Kátib invariably written the hamzah where the etymology of the word would require it. The latter has been added when the omission of it would lead to error, but for the rest these peculiarities have been left untouched.

I have before stated that the MS. is incomplete, yet it must not be concluded that we have not a continuous narrative. There are but three pages wanting in the body of the work. which from the context would not appear to contain important facts. From the beginning there are three pages, also, missing, and this is certainly to be regretted, as there we would most probably have obtained some information regarding the author; -the transcriber's isnád, fortunately, is preserved to us. and will be found at page 35. Of the latter part, I am of course unable to say what portion is wanting, but as the narrative is brought down to the taking of Cæsarea I should think not much. On the whole the work, incomplete though it be, is certainly one of the most valuable remains of Arabic history that has ever been published; for if we except the Qorán and some of those ancient poems, regarding the genuineness of the greater portion of which, there are many opinions, I am not aware that we have any complete work in original that was written at so early a period as this Fotooh. The author's isnáds I have

he was determined to live by his books, and during his long life he managed to keep the wolf from the door by selling the MSS. which his fathers had collected. I believe it was in 1850 when I made the acquaintance of the old man, and had the last pick of his library. The books were placed on a charpay and a lamentable sight it was—two leaves of one valuable work and five or six of another mixed up in the most glorious confusion. The Fotúh al-Shám is the most important which I found."

It is very old and sadly worm-eaten, the first quarter indeed so badly, that whilst consulting it, several small pieces fell out, which I had to preserve and afterwards severally apply to the worm-eaten passages to enable me to fill up the lacunæ. It was my original intention to leave many of these, blanks, but I found on going to press that the text would present such a mutilated appearance, and besides, that the MS. offered so many assistants,—such as the remains of a letter, of a diacritical point or tashdid, &c.—that could not be got into a printed edition, that although it entailed very great labour and considerably increased my responsibilities, I determined to render the work as complete as lay in my power. In this I was much assisted by Mawlawi Kabir al-Din Ahmad of the College of Fort William, whose quickness at deciphering worm-eaten passages and general intelligence rendered him, to me, particularly useful.

The scholar, I feel confident, being assured that no labour has been spared to give as good a text as the worm-eaten materials at my disposal would admit of, will, in estimating the difficulty of his task, deal leniently with the Editor.

From the appearance of the MS. I should assume, that it was fully 600 years old, and would conclude consequently that it was written by a pupil of al-Háfiz al-Silafí, Aboo Táhir Ahmad b. Mohammad of Ispáhán,\* one of the most learned men and

For a notice of him see Ibn Khallikan. No. 43. Ed. Wüstenfeld. Also Haji Khalifah Vol. II. p. 598 No. 4093.

Kalbí, Ibn Shabbah &c.\* as are available to us in the works of other authors, together with the respectability of Aboo Ismá'iíl's own authorities and the general accuracy of his isnáds—I think we are justified in concluding that his work is perhaps as correct, if not more so, than any that has ever been written on the early Mohammadan conquests in Syria. Judging from the data which I have been able to obtain from his isnáds, it appears that he took his materials from no authority, who died later than A. H. 153-4; his earliest having died in A. H. 133. And allowing him then to have lived 71 years, i. e. 25 years before, and 25 years after this intervening period, it would bring the date of his death to about A. H. 178, which is perhaps somewhat later than the reality.

Having nothing further to add regarding Aboo Ismá'iíl I might here conclude these remarks, but I must say a word or two more regarding the MS. It was found by Dr. Sprenger at Dihlí in the year A. D. 1850, and I cannot perhaps do better than subjoin an extract from a letter on this subject from my valued friend.

"The ancestors" writes, the Dr. "of the late Shah Kalè were the spiritual guides of the kings of Dilly and had accumulated a very valuable library. They were all saints—Shah and Faqyr were their titles, and—what might appear incompatible with sanctity,—most of them were also men of learning. Times changed and the Shah made a very poor living by sanctity, yet

\* Since the above was in type, I have heard that a copy of al-Waqidi's work, in original, on the Military Campaigns of Mohammad, has been found in Egypt, by A. Von Kremer. It is to be hoped, then, that we may yet be fortunate enough to discover more of this author's works and amongst them, perhaps, his Fotooh al-Sham:—The Maghazi is being published in this Bibliotheca, edited by the learned owner of the valuable MS.

name would be found in the Tadzhib Tahdzib al-Kamál, my copy of that work is unfortunately defective at the very place it should occur. From the names that appear in the transcriber's isnád (p. 35) it struck me that Aboo Ismá'iíl might have been of the Shi'ah persuasion, but in the Biographical works regarding authors of that sect which I have consulted,\* I have not been much more successful. I find several authors of the name of Mohammad b. 'Abd Allah†—al-Toosí gives five—and although I cannot satisfactorily identify any of them as our author, I am still of opinion that some religious objections caused the omission of his name by Sonní Biographers:—From the Fihrist I take the following brief remark

الحسين بن زياد له كتاب في الرضاع روالا الوليد بن حماد عنه

Ibn Hajar, the author of the great Dictionary of the Companions and other valuable works, makes frequent quotations from this Fotooh; and the learned and critical Dzohabí in mentioning the author, generally styles him the Çáhib Fotooh al-Shám; thereby, I should assume, implying that he was known by this work, and that it was considered unique,—as Ibn Isháq is styled the Çáhib al Siyar wa 'l-Maghází, al-Tabarí the Çáhib al-Táríkh, and Ibn S'ad, the Çáhib al-Tabaqát, &c. &c.

Yet, although we have not a biographical sketch of our author, we can tell from his isnáds, if not to a year, sufficiently accurately for all useful purposes, the period at which he lived; and, from a comparison of his relations, with those contained in such fragments of the histories of Aboo Mikhnaf, Ibn Isháq, Ibn al-

<sup>\* &</sup>quot;Fihrist" of al-Toosí, "Asmáa, al-Rijál" of al-Hasan b. 'Alyí b. Dúood, "Kholásat al-Aqwál" and "Iídháh al-Ishtibah" of al-Hasan b. Yoosof al-Hillí. The "Asmáa al-Rijal" of al-Najáshí, "Nadh al-Iídháh" of 'Alam al-Hoda and "Nizám al-Aqwál," of Nizám al-Dín Mohammad b. al-Hosain al-Qorashí.

<sup>†</sup> See also Von Hammer-Purgstall's Liter. Gesch. p. 944, and Hamásah p. 668.

### PREFACE.

the indefatigable research of the learned Dr. Sprenger the public indebted for the rescue from destruction of what remains of the old and very valuable MS., upon which this is founded: and it is much to be regretted that the learned tor did not increase the obligations under which he has ady, so often, placed the Oriental public, by introducing self, this interesting little work to their notice.

is unusual to found texts upon a single MS. and it is cerly advisable, however valuable a work may be, before doing hat every exertion should be made to procure at least a nd: the worm-eaten state, too, of this fragment—for I reto say the MS. is defective-would render such a proing imperative. The rule has not been neglected, but the erto fruitlessness of our search, the importance of the ect, the age and accuracy of the MS., the improbability second and more complete copy being procurable, and. 'e'all, the very early period at which the author flourished, ; induced both myself and my esteemed friend the owner 1e MS., to concur in the advisability of at once publishing it. regret much I am unable to preface the work with even a t notice of its author, Aboo Ismá'iíl Mohammad b. 'Abd h, al-Azdí, al Baçrí. After much research, my efforts to obany information regarding him have proved unavailing,-Qotaibah, Ibn Khallikán, and al-Nawawi, have no notice tever of such a personage, and although it is probable his

#### "BIBLIOTHMOA IN DICA;

#### COLLECTION OF ORIENTAL WORKS

PUBLISHED UNDER THE PATRONAGE OF THE

Hon. Court of Directors of the Bast India Company.

AND THE SUPERINTENDENCE OF THE

ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

## THE FOTOOH AL-SHAM:"

BEING

AN ACCOUNT OF THE MOSLIM CONQUESTS IN SYRIA.

BY

ABOO ISMA'AYL MOHAMMAD BIN 'ABD ALLAH, AL-AZDI' AL-BAÇRI',

WHO FLOURISHED ABOUT THE MIDDLE OF THE SECOND CENTURY OF THE MOHAMMADAN ERA.

Edited, with a few Notes,

BY ENSIGN W. N. LEES,

FORTY-SECOND REGIMENT BENGAL LIGHT INFANTRY.

#### CALCUTTA:

PRINTED BY J. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.